الكالوخان و فرا المحادث المحادث

تَصَرِيفُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ صَالِحَ الْشَيْخِ صَالِحَ الْشَيْخِ صَالِحَ الْمُعَلِيمِينَ مَا الْمُعْطِيمِينَ مَا اللهُ المُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمُنَا عِنْهِ وَلِلْمُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمُنَا عِنْهِ وَلِلْمُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَفَرُ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَلَيْ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَلَيْ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَلَيْ اللهُ الدُّرُ المُعْلِمِينَ عَلَيْ اللهُ الل





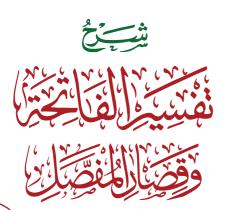

الكتاب الخامس عشر

برناهم المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازية ال



ش ح

تصَّنِيفُ فَضِيلَةِ ٱلشَّيْخ

صَالِح بَرْعَ اللَّهُ ذِبْرَحَكُمُ إِلْعُصِيمِيِّ عَالِلَّهُ ذِبْرَحَكُمُ إِلْعُصِيمِيِّ عَالِلْهُ ذِبْرَحَكُمُ إِلْعُصِيمِيَّ عَفْرَ اللَّهُ لَمُ وَلِمَا يَخْفُرُ اللَّهُ لَهُ وَلِلْمُ اللَّهُ لَمُ وَلِمَا يَخْفُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

# بن إِسَّالِجَالِحَالِحَ بِنِ

الحَمْدُ للهِ اللَّذِي صَيَّرَ الدِّينَ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُولًا وَمُهِاّتٍ، وَأَشْهِدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَقًّا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### أُمَّا يَعْدُ:

فَحَدَّ تَنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ، بِإِسْنَادِ كُلِّ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَالُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْهُا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةِ رَحْمَةُ المُعَلِّمِينَ بِالمُتَعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي مَنَازِلِ اليَقِينِ.

وَمِنْ طَرَائِقِ رَحْمَتِهِمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَى مُهِمَّاتِ العِلْمِ؛ بِإِقْرَاءِ أُصُولِ المُتُّونِ، وَبَيَان مَقَاصِدِهَا الكُلِّيَةِ، وَمَعَانِيهَا الإِجْمَالِيَّةِ؛ لِيَسْتَفْتِحَ بِذَ لِكَ المُبْتَدِئُونَ تَلَقِّيَهُمْ، وَيَجِدُ فِيهِ المُتُوسِّطُونَ مَا يُذَكِّرُهُمْ، وَيَجِدُ فِيهِ المُتُوسِّطُونَ مَا يُذَكِّرُهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ.

وَهَلْذَا شَرْحُ الْكِتَابِ الخَامِسَ عَشَرَ مِنْ (بَرْنَامَجِ مُهِمَّاتِ العِلْمِ) فِي (سَنَتِهِ السَّابِعة)، سَبْعٍ وَقَلَاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِ إِنَّةِ وَالأَلْفِ، وَهُو كِتَابُ «تَفْسِيرِ الفَاتِحَةِ وَقِصَارِ المُفَصَّلِ»، لِمُصنِّفِهِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَدِ العُصَيْمِيِّ.

الحمد لله خلق كلَّ شيءٍ فقدَّره تقديرًا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرًا، وصلَّى الله على عبده ورسوله محمَّد المبعوث داعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًا كثيرًا.

#### أمَّا بعدُ:

فإنَّ معرفةَ معاني كلام الله، والإشراف على مكنونِ هداه، هي أولى ما أُدمن فيه النَّظرُ، وحُرِّكت نحوَه الفِكرُ، فَبه تُحصِّل النَّفوس راحتَها، وتَحُوزُ القلوبُ طمأنينَتها.

أَلَا وإنَّ قصارَ مفصَّلِه اللَّطيف، من الضُّحى إلى آخر المصحفِ الشَّريف، محلُّ عناية جمهور المسلمين حفظًا؛ لقِصَرِ آياتها، وعذوبةِ سياقِها، ولكلِّ فضائلُ مخصوصةٌ، ومقاصدُ منصوصةٌ، فهي حقيقةٌ بالتَّفهُم، وجديرةٌ بالتَّعلُّم.

وهذا تفسيرٌ مختصَرٌ للسُّورِ المذكورة، يَقرُب تناولُه، ويَسهُل تأمُّلُه، قيَّدتُه راجيًا منفعتَه التَّامَّة، وملتمِسًا بركتَه العامَّة، مستَفتَحًا بتفسير الفاتحة لِهَا من مقامٍ عظيمٍ، ومنزلٍ كريم.

والله أسألُ السَّلامة من الزَّلَلِ، وٱتِّقاءَ سوء القَوْلِ والعملِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

آبْت دَأَ المصنّفُ وفّقه الله كتابَه بالبسملة، والحمدلَة، والصّلاة والسّلام على مُحَمّد صَلَّالله على مُحَمّد صَلّاً للله على الله على ال

ثمَّ ذكر أنَّ (معرفة معاني كلام الله، والإشراف على مكنونِ هداه) - أي: الاطِّلاع على ما ٱدُّخر فيه من الهدى، فأصل (الكنِّ) هو: الادِّخار والإخفاء -، (هي أولى ما أُدمن فيه النَّظرُ) - أي: أُطيل فيه النَّظر -، (وحُرِّكت نحوَه الفِكرُ، فَبِه تُحصِّل النَّفوس راحتَها، وتَّوُرُ القلوبُ طمأنينتها).

فالمنفعة الموجودة من معرفة معاني كلام الله: ما يتبوَّأُه العبد من مقامٍ حميدٍ، يُدرِك فيه فضيلتين عظيمتين:

إحداهما: المذكورة في قوله: (فَبِه تُحصِّل النُّفوس راحتَها)، فإنَّ راحة النُّفوس هي معرفتها بمعاني كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنَّه ربُّها الَّذي خلَقها، وغذَّاها بالنِّعم، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليهمُ القرآن كلامًا منه سبحانه إليهم.

والأخرى: في قولِه: (وتَحُوزُ القلوبُ طمأنينتها)؛ أي: تنالُ القلوب طمأنينتها؛ لأنَّ سببَ طمأنينة القلب هو أمتلاؤه بذكر الله؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ اللَّهُ وَاءة كتابه الكريم.

وما ذكره من أنَّ معرفة معاني القرآن الكريم تُشرف بصاحبها على مكنون هداه - أي تُطلعه على ما فيه من الهدى - يشمل الهدايتين للقرآن:

إحداهما: هدايةٌ عامَّةٌ للنَّاس أجمعين.

والأخرى: هدايةٌ خاصَّةٌ للمؤمنين.

والفرق بينهما: أنَّ هدايتَه العامَّةَ لإقامة الحجَّة، وهدايتَه الخاصَّةَ لإيضاح المحجَّة، فالقرآن حجَّةُ الله على خلقه، وهو أيضًا الموضِّح للصِّراط المستقيم، والدِّين القويم الَّذي جاء به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

وتؤول منفعة النَّاس بالقرآن إلى أنقطاع حُجَجِهم، وأمَّا المؤمنون فإنَّ ما ينالونه من القرآن الكريم القرآن هو النَّفع العظيم في مصالح الدُّنيا والآخرة، فلا شيءَ أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل.

ثمَّ ذكر أن (قصارَ مفصَّلِه اللَّطيف، من الضُّحى إلى آخر المصحفِ الشَّريف، محلُّ عناية جمهور المسلمين)، وبيَّن هَلِذِهِ العناية لقوله: (حِفْظًا)، فجمهور النَّاس من أهل الإسلام يعفظون تلك السُّور، وعلَّل ذَلِكَ بقوله: (لقِصَرِ آياتها، وعذوبةِ سياقِها)، فآياتها قصيرة، وسياقها عذبُ، مع ما ٱقترن بذَلِكَ من فضائلَ مخصوصةٍ، ومقاصدَ منصوصةٍ، ذكرها بقوله: (ولكلِّ فضائلُ مخصوصةٌ، ومقاصدُ منصوصةٌ).

ثمَّ قال: (فهي حقيقةٌ بالتَّفهُّم)؛ أي: محلُّ معظَّمٌ للإقبال عليها بالفهم، (وجديرةٌ بالتَّعلُّم)؛ أي: مستقَرُّ حميدٌ لطلب العلم في معانيها.

فمعرفة معاني المفصَّل من أعظم ما يُنتفع به في تفسير القرآن، وأولاه قِصارُه؛ لما قدَّم ذكره من كون تلك السُّور هي محلُّ عناية جمهور المسلمين. فمن رام أن يصيب من التَّفسير حظَّا جامعًا اعتنى بطرَفَيْه، وهما: المفصَّل، وسورة البقرة، فإنَّ المفصَّل يجمع جُلَّ ما يتعلَّق بخطاب الشَّرع الخبريِّ، والبقرة تجمع جُلَّ ما يتعلَّق بخطاب الشَّرع الطَّلبيِّ، فمن وعي صَنْعَة التَّفسير بهَذَين الطَّرفين؛ صارت له مُكنةٌ فيه، وأمكنَه أن يبنيَ على فمن وعي صَنْعَة التَّفسير بهَذَين الطَّرفين؛ صارت له مُكنةٌ فيه، وأمكنَه أن يبنيَ على تحصيل الَّذي تلقَّاه عن شيوخه في هَلاَين الطَّرفين.

ثمَّ قال: (وهاذا تفسيرٌ مختصَرٌ للسُّورِ المذكورة، يَقرُب تناولُه، ويَسهُل تأمُّلُه، قيَّدتُه راجيًا منفعتَه التَّامَّة، وملتمِسًا بركتَه العامَّة).

ثمَّ ذكر أنَّه زاد ما لا بدَّ منه من غير المفصَّل، فقال: (مستَفتَحًا بتفسير الفاتحة لِهَا من مقامِ عظيم، ومنزلٍ كريمٍ)، فالفاتحة لكلِّ خيرٍ فاتحةٌ، وهي ركن الصَّلاة الأعظم.

# ثمَّ ختم بقوله: (والله أسألُ السَّلامة من الزَّلَلِ، وٱتِّقاءَ سوء القَوْلِ والعملِ).



#### تفسير سورة الفاتحة

عن أبي سعيدٍ أبنِ المُعلَّى رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: كنتُ أصلِّي فدعاني النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَللرَّسُولِ أُجِبْه، قلتُ: يا رسول الله؛ إنِّي كنتُ أُصلِّي، قال: «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ اللهُ عَبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ »، ثمَّ قال: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ »، ثمَّ قال: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ السَّبِدِ؟ »، فأخذ بيدي، فلمَّا أردْنَا أن نخرجَ قلتُ: يا رسول الله؛ إنَّك قلتَ: لأُعلِّمنَّك أعظم سورةٍ من القرآن، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «﴿ آلْحَمْدُ لِللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاهُ البخارِيُّ.

وعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسول الله صَالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يقول: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ آلْحَدُ لَهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلِكَمْ لَا اللهُ تَعَالَى: حَمِدِنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ آلرَعُمْنِ الرَّحِيمِ لِلهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مِوْ اللِيب ﴿ ﴾ [الفاتحة]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْ اللّهِ مَعَالَى نَلْهُ تَعَالَى: هُوضَ إِلَيُّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ إِياكَ مَنْكُ وَإِيَاكَ مَنْكُ وَإِيَاكَ مَنْ عَبْدِي . وقال مرَّةً: فَوَّضَ إِلَيُّ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْفَاكَةَ إِنَاكَ مَنْكُ وَإِيَاكَ مَنْكُ وَالْفَاكَةَ ]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَالَمَا اللهُ تَعَالَى: هَالَمُ اللّهُ تَعَالَى: هَالَمُ اللّهُ تَعَالَى: هَالَهُ اللّهُ تَعَالَى: هَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى: هَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى: هَالَمُ اللّهُ تَعَالَى: هَاللّهُ تَعَالَى: هَا سَأَلٌ ». رواه مسلمٌ .

في القرآن الكريم.

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنِّفُ وفَّقهُ اللهُ حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة.

فالحديث الأوَّل: حديثُ (أبي سعيدٍ ٱبنِ المُعلَّى رَضَالِسُّهُ عَنْهُ) أنَّه (قال: كنتُ أصلِّي... الحديث)، وفيه أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف الفاتحة بقوله: («هِي السَّبْعُ المَثَانِي، والقَرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ»)، فالفاتحةُ تُسمَّى السَّبع المثاني لأمرين:

أحدهما: يتعلَّق بالألفاظ والمباني، فإنَّ بعضَها يتبع بعضًا، ويُثَنَّى بعضُها على بعضٍ متتابعًا.

ووصفها أيضًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِه: («وَالقَرْآنُ العَظِيمُ»)، وهو وصفٌ للفاتحة في

أصحِّ القولين، فتقدير الكلام: (هي المقروء العظيم)، ويقوِّيه أنَّ الفاتحةَ هي أعظم سورةٍ

ثم ذكر حديث (أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ) أنَّه (قال: سمعتُ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ... الحديث)، ففيه من فضل الفاتحة تسميتُها: الصَّلاة، وهو من تسميةِ كلِّ بجزءٍ منه، فالفاتحة بعض الصَّلاة، وأعطى هَذَا الجزءُ أسم كلِّه؛ لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصَّلاة كلِّها.

13 أَوْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَمَدِ العُصَيْمِيّ

ووقع في هَلْذَا الحديث قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ( ( فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ وَ وَايِنَ عَبِدِي ) والفاتحة]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَلْذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ) ، أي هَلْذَا عهد بيني وبين عبدي، فهلذا عقد للعهد، وقولُه: ( ( فَا إِذَا قال: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ عَيْدِ لَا اللهُ تَعَالَى: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ) ؟ الفاتحة]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَلْذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ) ؟ أي: وعدًا، ولعبدي ما سأل وفاءً للوعد.

فسورة الفاتحة جامعةٌ بين العهد والوعد، فهو عهدٌ من العبد أن يكون لربِّه كما يُحبُّ، ووعدٌ من الله لعبده أن يكون له كما يُحبُّ.

وهَاذَا العهد والوعد هو - في الأصحِّ - المقصود بقول أحدنا في سيِّد الاستغفار: «وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ»، فإنَّ المذكورَ فيه يتعلَّق بعهدٍ ووعدٍ متكرِّرٍ، والعهد والوعد المتكرِّر في يومنا وليلتنا ممَّا ٱنتظم في خطاب الشَّرع هو ما يكون في سورة الفاتحة.



# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيَاكَ مَنْ مَالْكُ وَأَيْكَ مَا الْمَعْنُ وَإِيَاكَ مَعْنُهُ وَإِيَاكَ مَا الْمَعْنُ وَالْمَا الْمُسْتَقِيمَ ۞ مِرْطَ الَّذِينَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۞ ﴾.

﴿ بِنَا اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمِ أَقْرَأُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (﴿ إِنْ عِالَهُ ﴾ أقرأُ القرآن: فمقصود المبسمِل في فاتحة القراءة هو: بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أقرأُ )، فالجارُ والمجرور متعلِّقُ بفعلٍ محذوفٍ مناسبٍ للمقام، مؤخَّرٍ عن البسملة، فقوله: ﴿ إِنْ عِالَمَوْنَ الرَّحِيمِ ﴾ يلحقه فعلٌ مقدَّرٌ مناسبٌ للمقام، والواقع هنا ذكر الناتحة في مقدَّم القراءة، فتكون هي المرادة، فالفعل متعلقٌ بها، فقولُك عند أبتداء القرآن ﴿ إِنْ عِنْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أقرأُ القرآن.



والاسم الأحسن (الله) علمٌ على ربِّنا عَزَّوَجَلَ، ومعناه: المالوه المستحقُّ لإفراده بالعبادة.

و ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾: أسمان من أسمائه تعالى، دالَّان على رحمته؛ فأوَّلهما دالُّ عليها حال تعلُّقها به في سَعتها، والآخر دالُّ عليها حالَ تعلُّقها بالخلق في وصولِها إليهم.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّفُ وفّقهُ اللهُ الفرق بين آسمِ (الرَّحْمَٰنِ) و(الرَّحيم)، وهو أنَّ (الرَّحْمَٰنَ) أسمٌ لله حالَ تعلُّق صفة الرَّحة أسمٌ لله حالَ تعلُّق صفة الرَّحة بذاتِه، وأنَّ آسمَ (الرَّحيم) أسمٌ لله حالَ تعلُّق صفة الرَّحة، بالمرحومين الَّذين وقعت عليهمُ الرَّحة، فهما أسمان يتعلَّقان بصفةٍ واحدةٍ هي الرَّحة، لكِن مع جهةٍ مختلفةٍ.

ف(الرَّحْمَانُ) يتعلَّق بالرَّحمة باعتبار أنَّ صفة الرَّحمة هي وصفٌ لذاته عَرَّفَجَلَ يدلُّ على سَعتها، و(الرَّحيم) أسمٌ لله يدلُّ على صفة الرَّحمة باعتبار تعلُّقها بمن رحمهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، و أختاره أبو عبد الله بن القيِّم في «بدائع الفوائد» وغيره، وأشرت إلى هَلذَا بقولى:

بِذَاتِهِ فَالِاسْمُ رَحْمَٰنُ ثَبَتْ فَارَمَنْ شَلِمْ فَازَمَنْ سَلِمْ

وَرَحْمَةُ لللهِ مَهْمَا عُلِّقَتْ وَوَرَحْمَةُ لللهِ مَهْمَا عُلِّقَتْ وَحِمْ أَوْ عُلِّقَتْ بِخَلْقِهِ الَّذِي رَحِمْ



وأوَّلُ هَاذِهِ السُّورة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حُبِّه وتعظيمه، و﴿ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: ٱسمٌ إضافيُّ، فالرَّبُّ في كلام العرب: المالك، والسَّيِّد، والمصلِح للشَّيء.

#### 

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (ٱسمٌ إضافيُّ)؛ أي من الأسماء الإلهيَّة المضافة، فإنَّ أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين:

أحدهما: أَسْمَاءٌ إِلَهْ يَتُهُ مُفْرَدَةٌ؛ مثلُ: اللهِ، والرَّحْمَٰنِ.

والآخر: أسماءٌ إلهيَّةٌ مضافةٌ؛ مثل: ربِّ العالمين، ومالك الملك، وعالم الغيب، وعالم الشَّهادة. ذكر هَلذَا جماعةٌ؛ منهم: قَوَّام السُّنَّة الأصبهانيُّ في كتاب «الحُجَّة»، وأبنُ تيميَّة في «الفتاوى المِصريَّة»، وأبنُ بازٍ في بَعضِ أَجوِبتِهِ (۱).



<sup>(</sup>١) هَاذِهِ المسألة تساوي رحلةً؛ لا أقول لم يذكرها أحدٌ، لَكِن لأنَّك ربَّما تجد في تقريرات المتكلِّمين في هَاذَا الباب من أنكرها، مع أنَّها نصوصُ الأئمَّة ولا يوجد خلافها، فينبغي أن تعرف من هَاؤُلاءِ، هَاذَا منفعة تكرار الأصول مرَّةً بعد مرَّةٍ، وأن تسمع شرحَها مرارًا؛ حتَّى يُميتَك الله عَرَقِجَلَّ، وحتَّى المعلِّمُ لها ينبغي أن يثبُت على هَاذَا حتَّى يُميتَه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فذكرها من سمَّيْنَا.

والعالمين: جمعٌ عالمٍ، وهو أسمٌ للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكلُّ جنسٍ منها يُطلَق عليه عالمٌ، فيُقال: عالم الإنس، وعالم الجنِّ، وعالم الملائكة.

وربوبيَّتُه عَزَّوَجَلَّ لَم تُنتِج ظلمًا؛ بل مضمونها العناية بالخُلق ورحمتُهم، ولهَاذَا وَصَفَ نفسَه بقوله: ﴿الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِمْنِ اللَّهِمِ. رحمتُه جميع الخلق، رحيمٌ يُوصِل رحمتَه إليهم.

ثمَّ أكَّد ربوبيَّته بقوله: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ النِينِ ﴾، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الله تعالى فيه: ﴿ وَمَا أَذَرَ عِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَا أَذَرَ عِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ وهو يوم القيامة، وخصَّه بالذِّكِ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَ الأَمْرُ يَوْمَ يِذِ بِللّهِ ﴾ [الانفطار]، وهو يوم القيامة، وخصَّه بالذِّكِ لأنقطاع أملاك الخلائق؛ وإلَّا فهو مالك لأنَّه يظهر فيه للخلق كمال مُلك الله تمام الظُّهور؛ لانقطاع أملاك الخلائق؛ وإلَّا فهو مالك يوم الدِّين وغيره من الأيَّام.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال)، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، جُعلتا دليلًا على يوم القيامة، فإنَّ الحساب دليلٌ عليه باعتبار مبدئِه، والجزاء دليلٌ عليه باعتبار منتهاه.



وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ أي: نَخُصُّك وحدَك بالعبادة، ونستعين بكَ وحدَك في جميع أمورنا، وعبادةُ الله: تألُّه القلب له بالحبِّ والخضوع، والمأمور به: فيها امتثال خطاب الشَّرع، والاستعانة به هي: طلبُ العبدِ العونَ منه في الوصول إلى المقصود.

#### 20 \$ \$ \$ 6x

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (أي: نَخُصُّك وحدَك بالعبادة، ونستعين بك وحدَك في جميع أمورنا)، هَاذِهِ الوحدانيَّة المذكورة في طرفي الآية: العبادة والاستعانة؛ مُستفادةٌ من تقديم ما حقُّه التَّأخير، فتقدير الجملة: نعبد إيَّاك، ونستعين بك، أو: نعبدُك ونستعين بك، فلمَّا أُريد تقديم الضَّمير، قيل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ ﴾؛ لتحصيل المراد المذكور، وهو: إفراده سبحانه بالوحدانيَّة في عبادتنا و استعانَتِناً.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

ثمّ قال تعالى: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾؛ أي: دُلَّنا وأَرْشِدنَا إليه، وثَبِّتنا عليه حتَّى نلقاك، وهو الإسلام، ﴿ صِرَطَ آلَذِينَ أَنعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ المتَّبعين للإسلام الَّذي جاء به النَّبيُّ صَلَّا للَّذِينَ عَرفوا الحقَّ ولم يعملوا به، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِونَ الْحَقَ ولم يعملوا به، وهمُ اليهود، ومَنْ عدلَ عن الصِّراط المستقيم من هَلِهِ الأُمَّة عَن عِلْمٍ ففيه شَبهُ منهم، ﴿ وَلَا ﴾ صراط ﴿ آلفَتَ آلِنَ ﴾ الَّذين تركوا الحقَّ عن جهلٍ فلم يتدوا وضلُّوا الطَّريق، وهمُ النَّصاري، ومَنْ عدلَ عن الصِّراط المستقيم من هَلِهِ الأُمَّة عَن عِلْمٍ ففيه شَبَهُ منهم.

#### 20 **2 2 3 3 3 5 5 5**

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

هَاذِهِ الجملة من البيان فيها إعلامٌ بأنَّ الخلق بالنِّسبة إلى الصِّراط المستقيم طائفتان: الأولى: طائفة سالكة له سائرة عليه، وهم المنعم عليهم من المؤمنين.

والأخرى: طائفةٌ مائلةٌ عنه تاركةٌ له، وهَلِدِهِ الطائفةُ ينشأ خطأها من أحد موردين: الأوَّل: العلم؛ بترك العمل به،

والثَّاني: العمل؛ بابتداع عملٍ بلا علمٍ.

ومِنَ الأوَّلين الَّذين لهم علمٌ ولا عمل لهم: اليهود، ومن الآخرين الَّذين لهم عملٌ بلا علم: النَّصارى، فاليهود عَلِموا ولم يعملوا، والنَّصارى عملوا بلا علم، ثمَّ كلُّ من تشبَّه بهاتين الطَّائفتين من هَاذِهِ الأمَّة فيها هم فيه من الخطإ؛ أصابه من العدول عن الصِّراط بقدر خطئه، فتارةً يكون خطؤه بترك العمل بالعلم، وتارةً أخرى يكون خطؤه من العمل

بلا علم، قال سفيانُ بن عُيينةَ: «من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبهٌ من اليهود، ومن عمِل من عُبَّادنا بلا علم ففيه شبهٌ من النَّصارى».



### قَالَ الْمُسَنِّفُ وِفَّقِهِ اللهِ:

#### تفسير سورة الضُّحي

عن جُندب بن سفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُ عنه قال: ٱشتكى رسول الله صَالَّاللَهُ عَالَهُ وَسَالَمُ فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا، فجاءتِ ٱمرأةٌ فقالت: يا محمَّدُ؛ إنِّي لأرجو أن يكون شيطانُك قد تركَك، لم أرَهُ قَرَبَكَ منذ ليلتين أو ثلاثةٍ؛ فأنزل الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ اللهُ عَنَّوَ عَلَيه اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلضَّعَىٰ اللهُ عَنَّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

#### 20 **2 2 3 5 5 5**

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا)؛ أي: لم يكن له حظُّ من قيام اللَّيل فيهما، فانقطع عن دأبِه بالصَّلاة ليلًا ليلتين أو ثلاثًا؛ للشَّكوى الَّتي ٱعترته – أي: للمرض الَّذي أصابَه وأحاط به.



# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلطَّبَحَىٰ ﴿ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ وَالسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ الْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ وَوَجَدَكَ صَالًا بَعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثْ ﴾ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَعْنَىٰ ﴾ وَالصَّعَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ السَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ والصَّعى].

أقسم الله تعالى بالضَّحى، وهو آسم ضوء الشَّمس إذا أشرق وآرتفع، والمرادبه هنا النَّهار كلُّه...

#### 20 **\$** \$ \$ 566

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (والمرادبه هنا النَّهار كلُّه)، أي: في هَاذِهِ الآية؛ لأنَّه وقع مقابلًا للَّيل، فقال الله: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ إِنَّ وَٱلْتَيلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾.

# ولفظ (الضُّحي) له في القرآن معنيان:

أحدهما: النَّهار كلُّه؛ إذا وقع مقابلًا اللَّيلَ، ومنه هَلْذِهِ الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا النَّا عَاتَ]؛ أي: نهارَها.

والآخر: أوَّل النَّهار؛ إذا لم يقع مقابلًا اللَّيلَ، ووقع مقابلًا العشيَّة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَهُ يَلْبَثُواْ إِلَا عَشِيَّةً أَوْضُكُهَا اللَّي ﴾ [النَّازعات]، ف(الضُّحى) المقابل للعشيَّة هنا هو: أوَّل النَّهار، والعشيَّةُ: آخِرُه.

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

... وباللَّيل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه = على اعتنائه برسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال جوابًا للقسم: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾؛ أي: ما تركك ربُّك، وما أبغضك بإبطاء الوحي وتَأخُّرِه عنك.

وهَاذَا له من ربّه في الدُّنيا؛ ثمَّ بشَّره بما لَه في الآخرة فقال: ﴿ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِن مظاهر الأُولَى ﴾، فللدَّار الآخرة خيرٌ لك من دار الدُّنيا، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّك ﴾ من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة ﴿ فَتَرْضَى ﴾، وإلى هنا تمَّ جواب القسم بمُثْبَتَيْنِ بعد مَنْفِيَيْنِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (وإلى هناتم جواب القسم بمُثْبَتَيْنِ بعد مَنْفِيَيْنِ)؛ أي: بأمرين أُثبتا بعد أمرين نُفِياً.

### فأمًّا المنفيًّان:

فَالْأُوَّلُ: قوله تعالى: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾؛ أي: ما تركك.

والآخر: في قوله تعالى: ﴿ وَمَاقَلَىٰ ﴾؛ أي: وما أبغضك.

وأمًّا المثبتان:

فَالْأُوَّل: فِي قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾.

والآخر: في قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾.

ثمَّ شرع يُذَكِّره بها آمتنَّ به عليه في الدُّنيا فقال: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ ﴾ آستفهامَ تقريرٍ ؟ أي: وجدَك ﴿ يَتِيمًا ﴾ لا أمَّ لك ولا أبَ ؛ بل مات أبوه وهو حمْلٌ، وماتت أمُّه وهو صغيرٌ لا يقْدِرُ على القيام بمصالح نفسه، ﴿ فَاوَىٰ ﴾ بأن ضمَّك إلى مَنْ يكفلُك، وجعل لك مأوًى تأوي إليه، فكفَّله جدَّه عبدَ المطَّلبِ، ثمَّ لمَّا مات كفَّله عمَّه أبا طالبٍ، حتَّى أيَّده بنصره وبالمؤمنين.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (فقال: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ ﴾ آستفهامَ تقريرٍ)؛ وهو: الاستفهام المطلوبُ إثباتُ المعنَى المذكور معه.

ويقابله: الاستفهام الاستنكاري؛ وهو: الاستفهام المطلوبُ إنكارُ المعنى الَّذي معه. فإذا كان اُستفهامًا المتنكاريًّا فهو للإثبات، وإذا كان اُستفهامًا اُستنكاريًّا فهو للنَّفي.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا ﴾ لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾: فدَلَّك وأرشدك، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وعلَّمك ما لم تكن تعلم.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا ﴾ لا تدري ما الكتاب و لا الإيمان)، فالضَّلال الَّذي وُجِدَ عليه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشُّورى: ٥٦]؟ أي: غافلًا عمَّا يُراد بك من الرِّسالة، وهو أولى ما بُين به هَلَذَا الضَّلال.

فإنَّ أولى تفسير القرآنِ: أن يكون بالقرآن، ولاسيَّا إذا أقترن به ما يتعلَّق بإرسال القول في أمرٍ يمَسُّ مقامًا محذورًا على الخلق، وهو مقام النُّبوَّة؛ فإنَّ توسيع الكلام في التَّعبير عن أفراد الضَّلال الذي وُجد عليها لنَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَّما وَلَّدَ في نفس المتكلِّم خطاً على مقام النُّبوَّة، فلا بيانَ أكم لُ من بيان الله فيها يتعلَّق بنفسِه سبحانه، ولا برسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا ﴾ فقيرًا؛ ﴿ فَأَغَنَى ﴾ بها ساق إليك من الرِّزق، وقنَّعك به.

#### 20 \$ \$ \$ 6K

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (به ساق إليك من الرِّزق، وقنَّعك به)؛ فيه بيان ما يحصل به الغنى التَّامُّ، وأنَّه مركَّبٌ من شيئين:

أحدهما: رزقٌ يُحصِّل به العبد مصالحه.

والآخر: قناعةٌ تقطع عن قلبه الطَّمعَ فيها سواه.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

ومَنْ آواك وهداك وأغناك فحقُّه مُقَابِلة نعمته بالشُّكر؛ ومنه ما ذكره الله عَنَّهَجَلَّ في قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمُ فَلَا نَفَهُمْ ﴾؛ أي: لا تغلِبه مُسيئًا معاملته، ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ ﴾ عن دينٍ أو دنيا ﴿ فَلَا نَنْهُرُ ﴾؛ أي تزجر؛ بل ٱقضِ حاجَتَه أو رُدَّه برفقٍ، ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ مُخبِرًا عنها، فإنَّ التَّحدُّث بنعمة الله داعٍ لشُكرِها، وسببٌ في محبَّة القلوب لمَنْ أسداها، فإنَّ القلوب لمَنْ أسداها، فإنَّ القلوب مجبولةٌ على محبَّة المحسِن إليها.



#### تفسير سورة الشُّرح

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ أَنَ مَعَ الْعَسْرِيسُ وَوَضَعْنَا عَنلَ وَزَرَكَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْعَصَ ظَهْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنلَ وَزُركَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْعَصَ ظَهْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنلَ وَزُركَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْعَسُرِ يَسْرَا ﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ .

يقول الله تعالى - ممتنًا على رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ أَلَهُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ آستفهامَ تقريرٍ؛ أي شرحنا صَدْرَك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسِّيّ، الَّذي وقع مرَّتين:

أولاهما: في صِغَره لمَّا كان مسترضَعًا في بني سعدٍ. والثَّانية: ليلةَ أُسري به في مكَّة بين يدي الإسراء. رواهما مسلمٌ، ووافقه البخاريُّ في الثَّانية.

#### 20 4 4 4 6

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّف وفقه الله في هَاذِهِ الجملة ما يبيّن ما وقع للنّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَرْحِ صدره، فإنَّ شرح صدر النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوعان:

فَالنَّوع الأُوَّل: الشَّرح الجِسانيُّ، ومحلُّه جسد النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُتَّ صدره الشَّريف صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّتين:

أولاهما: في صِغره لمَّا كان مسترضعًا في بني سعدٍ.

والأخرى: في كِبره ليلةَ أُسري به إلى بيت المقدس؛ أي: ليلة الإسراء والمعراج. والنَّوع الثَّوع الثَّاني: شرحٌ رَوْحانيُّ، ومحلُّه روح النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بها حُشي به قلبُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحقائق الإيهانيَّة، والكهالات الدينيَّة، ، فشرح الله صدر النَّبيِّ

صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للإسلام والدِّينِ الحقِّ، فأوْرثه خيرًا له وللنَّاس بعده في الدُّنيا والآخرة.

والشَّرح الجِسمانيُّ توطئة الشَّرح الرَّوحانيِّ؛ فإنَّ الملكينِ - جبريلَ ومن معه - لمَّا شقًا صدره صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱستخرجا من قلبه قطعةً هي حظُّ الشَّيطان منه، ثمَّ حَشَيا قلبَه ليلةَ الإسراء بها حشياه من العلم والإيهان.

وفي حديث النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَّا شُقَّ صدرُه ليلة الإسراء وهو في مكَّة قبل ذهابه أنَّ قلبَه غُسِل بهاء زمزم، وهَلذَا أصلُ لطيفٌ في بيان التبرُّك بهاء زمزم على وجه الغَسْلِ، ولا أعرفه جاء في شيءٍ من الأحاديث الصَّحيحة إلَّا في هَلِهِ والأحاديث.



﴿ وَوَضَعْنَا ﴾؛ أي حَططنا ﴿ عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ وهو الذَّنب، ﴿ ٱلَّذِى َأَنقَضَ ﴾؛ أي أثقل ﴿ ظَهْرِكَ ﴾.

﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرِكَ ﴾ فأعلينا قدْرَك، وجعلْنَا لك الثَّناءَ الحَسَن؛ بها أشاع الله من محاسنِ فِحْرِه بين النَّاس، وبها نزَّل من القرآن ثناءً عليه وكرامةً له، وبإلهام النَّاس التَّحدُّث بها جَبَلَهُ الله عليه من المحَامِد في أوَّل نشأته، ومن أعظم ذَ لِكَ أنَّ الله قَرَن ذِحْره بذِحْره في الشَّهادتين، وله في قلوب أُمَّته من المحبَّة والتَّعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحدٍ سواه.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْعُسْرِ ﴾ وهو الشّدة ﴿ يُسُرّا ﴾؛ أي سهولة ، والفَاءُ فيه فصيحة ، تُفصح عن كلام مُقدَّرٍ يدلُّ عليه الاستفهام التَّقريريُّ هنا؛ أي إذا علمت هَلَا وتقرَّر؛ فاعلم أنَّ اليُسْرَ مصاحبٌ للعسرِ ، فالعسرُ الَّذي عهدتَّه وعلمتَه سيجعله الله يُسرًا ، والتَّنكير للتَّعظيم ، وفي تكرارها بقوله: ﴿ إِنَّ مَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ﴾ تأكيدٌ لتحقيق ٱطِّراد هَلَا الوعد وعمومه . ثمَّ أمر الله رسولَه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشُكرِه ، والقيام بواجب نِعَمِه ، فقال: ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ من عملِ بإتمامه فأقبِل على عملٍ آخر؛ لتعمرَ أوقاتك كلَّها بالأعمال الصَّالِحة ، ﴿ وَإِلَى رَبِكَ فَأَرْغَب ﴾ فأعْظِم الرَّغبة إليه في مراداتِك مُقبِلًا عليه .



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

#### تفسير سورة التّين

# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ١ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ١ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقَوِيمِ

(الله عَمْ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ١ فَهَا لَكُونَ اللهُ فَمَا لَكُونِ الله فَعَمَا الله اللَّهُ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ الله فَعَمَا الله اللَّهُ إِلَمْ اللّه اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أقسم الله بالشَّجرتين المعروفتين التِّينِ والزَّيتونِ فقال: ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّينِ وَهُ الجبل الَّذي مَا بَهُ الله فيه موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، و﴿ سِينِينَ ﴾ لغةٌ في سِيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطينَ، ثمَّ أقسم أخرى فقال: ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وهو مكة المكرمة لِأَمْنِ وبلاد فلسطينَ، ثمَّ أقسم أخرى فقال: ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وهو مكة المكرمة لِأَمْنِ النَّاس فيها، والإشارة إليه للتَّعظيم، ولأنَّ نزول السُّورة واقعٌ فيه، وهَاذِهِ المواضعُ هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرضُ النُّبوَّات ومَهْبِط الرِّسالات.

#### 20 **\$** \$ \$ 55

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّف وفّقه الله في فاتحة بيانه معاني هَاذِهِ السُّورة أنَّ الله أقسم (بالشَّجرتين المعروفتين التِّينِ والزَّيتونِ) (مُريدًا منَابِتَهُم وهي أرض الشَّام)، والدَّالُّ على إرادة منابتها؛ سياقُ الآيات، فإنَّ المذكور في الآية الثَّانية موضعٌ، والمدذكور في الآية الثَّالثة موضعٌ،

فيكون ذِكْرُ الشَّجرتين مقرونتين للإعلام بموضعها الَّذي هو بالمحلِّ الأعلى، فإن وُجِد في غيره فهُمَا في رتبةٍ دون ما تكون عليه هاتان الشَّجرتان في تلك الأرض، وهي أرض الشَّام، فانتظم في صدر السُّورة ذكر ثلاثة مواضع، هي موضع أكثر نبوَّات الأنبياء. ولا يُقال فيها: أرض النُّبوَّات - دون غيرها -؛ لأنَّ مِن الأنبياء من كان في غير هَانِه البلاد؛ كإبراهيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فإنَّه كان ب(بابل) من جهة العراق.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

ثمَّ ذكر جواب القسم في قوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقُوِيمٍ ﴾، فسوَّاه الله وعدَله، وفَطَرَهُ على توحيده، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ في نار جهنَّمَ إن كفر؟...

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

#### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله؛

قوله: (﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴾ في نار جهنَّمَ إن كفر)؛ بيانُ أنَّ معنى الرَّدِّ في الآية هو جعله في نار جهنَّمَ إن كفر؛ يدلُّ عليه مقابلة الامتنان في قوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي الْحَسنَ تَعُوينٍ، فإنْ عَدَلَ عن التَّقويم الأحسن أَخْسَنِ تَقُويمٍ ﴾؛ أي أنَّ الإنسان مخلوقٌ في أحسن تكوينٍ، فإنْ عَدَلَ عن التَّقويم الأحسن فإنَّ الله يُعاقبه بالجزاء الأسفل، وهو الرَّدُّ إلى أسفل سافلين في نار جهنَّم.

فالحاملُ على تفسير الرَّدِّ إلى أسفل سافلين على أنَّه على معنى إدخاله النَّار إنْ كفرَ؛ هو ملاحظة المقابلة بين ما أمتنَّ به الله عَزَّوَجَلَّ عليه، وما يُعاقبه به إن أعرض عنه.

# والتَّقويم الأحسن الذي نُحلق عليه الإنسان نوعان:

أحدهما: التَّقويم الأحسن له في صورته الظَّاهرة، بها جُعِل عليه من صورةٍ في خلقته. والآخر: التَّقويم الأحسن في صورته الباطنة، بها جُعل عليه من الفطرة، وهي موافقة فطرتِه دينَ الإسلام.



... ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمُلُوا الصّلِحَتِ ﴾ فإنّهم لا يُرَدُّون إليها؛ بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: ﴿ فَلَهُمْ أَخِرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾؛ أي لهم أجرٌ لا يَشُوبُه كَدَرُ المَنّ، ولا يلحقه الانقطاع، وذَ لِكَ في جنّات النّعيم، ﴿ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأيّ شيء يجعلك - أيّها الإنسان - مُكَذّبًا بها جاءت به الرُّسل من الشّرائع والمناهج، وما بشّرَتْ به وأنْذَرَتْ مِنَ الجزاء بالجنّة والنّار، وأنتَ قد خُلِقت في أحسن تقويم، ﴿ أَلِسَسَ اللّهُ بِأَخَكِمِينَ ﴾ في الفصل والقضاء بين عبادِه مَنْ آمَنَ منهم ومَنْ كفر؟!

#### 20 **\$** \$ \$ \$

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قال المصنّف في تفسير قوله تعالى: (﴿ فَلَهُمُ أَجُرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾؛ أي لهم أجرٌ لا يَشُوبُه كَدَرُ المَنّان؟ المَنّان؟

جوابه: أنَّ **المَنَّ بالنعمة نوعان**:

أحدهما: المَنُّ لإظهارها تفضُّلًا، ودعوةِ العبد لشكرها، وهَلْدَا يكون من الله، فهو الَّذي يتفضَّل، وهو الَّذي يستحقُّ الشُّكر.

والآخر: المَنُّ بها للاستعلاء بها على الخلق، وهَاذَا الَّذي يكون من الخلق مع الخلق، ويكون فيه الكَدر.

مثلًا: لو أنَّ أحدًا أتى الدَّرسَ، ولتَّا أراد أن يكتب فإذا ليس معه قلمٌ، فالتمس قلمًا فأعطاه صاحبٌ إزاءه قلمًا يكتب به الدَّرسَ، فلمَّا ٱنقضى من كتابته ردَّه إليه فأخذه، ثمَّ بعد مدَّةٍ لقيه، فقال: ألا تذكر أنِّ أعطيتك قلمًا تكتب به؟!، ثمَّ بعد ذَ لكَ يذكر هَلِذهِ النِّعمة

مرَّةً بعد مرَّةٍ، مع قلة هَانِهِ النِّعمة - أنَّه كتب وردَّ إليه القلم -، فيكون فيها كدرٌ وغُصَّةٌ على من تُذكر له هَانِهِ النِّعمة.



#### تفسير سورة العلق

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ أَقُرَأُ بِالسّمِ رَبِكَ الّذِى خَلَقَ ﴿ اللّهِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْأَكْرَمُ اللّهِ اللّهِ وَالْحَالَ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

صدْرُ هَانِهِ السُّورة إلى قوله تعالى: ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَالَة يَعْلَمُ ﴾ هو أوَّلُ القرآن نزولًا على رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ وكان ذَالِكَ في غارِ جبلِ حراءٍ بمكَّة، فإنَّه كان يتعبَّدُ فيه اللَّيالي ذواتِ العَدَدِ، فجاءه جبريلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فقال له: أقرأ، فقال: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، فأخذه فغطَّهُ الثَّانية فغطَّهُ حتَّى بلَغَ منهُ الجَهْدَ ثمَّ أرسَلَهُ، فقال: أقرأ، فقال: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، فأخذه فغطَّهُ الثَّالية حتَّى بلَغَ منهُ الجَهْدَ ثمَّ أرْسَلَهُ، فقال: أقرأ، فقال: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، فأخذه فغطَّهُ الثَّالية حتَّى بلَغَ منهُ الجَهْدَ ثمَّ أرْسَلَهُ، فقال: ﴿ أَوْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ ٱلّذِى خَلَقَ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَدَنَ مَالَهُ عَنْهُ الشَّالِيَةُ عَنْهَا. يَعْمَ السَّمَ مَنْ عائشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

#### 20 4 4 4 6

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (وكان ذَالِكَ في غارِ جبلِ حراءٍ بمكَّةَ)؛ مُعلِمٌ بأنَّ آسم الجبل هو: (جبل حراءٍ)، وأنَّ (الغارَ) يُضاف إليه، فقولهم: (غارُ حراءٍ)؛ على تقدير محذوفٍ، فأصله: (غارُ جبلِ حراءٍ).

وأمَّا جعلُ أسمِ الجبل (جبلَ النُّور)، وأسمِ الغار (غار حراءٍ) فغلطٌ محضٌ، فإنَّ (حراءً) أسمٌ للجبل كلِّه، وتسميتُه بـ (جبل النُّور) تسميةٌ حادثةٌ، وجعلُ الغارِ مخصوصًا باسم (حراءٍ) أحدَثُ وأحدَثُ، فهي ممَّا غلب عند المتأخِّرين، وكلاهما غلطٌ.



فأمَره في فاتحتها أن يقرأ مستعينًا بالله، مستصحبًا الفهم وملاحظة جلاله، مأذونًا له، وقيل له: ﴿اقْرَأُ إِلَسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾؛ أي خلق الخلق جميعًا، ومنهمُ الإنسان، فإنّه ﴿ فَلَقَ ٱلْإِنسَان مِنْ عَلَقٍ ﴾، والعَلَقَةُ هي القطعة من الدّم الغليظ، وذِكْرُ خَلْق الإنسان بعد الأمر بالقراءة: إشارةٌ إلى الأمر بالعبادة، فمَنْ خلق الإنسان لم يكن ليتركه سُدًى؛ بل سيأمره وينهاه، وذَ لِكَ بإرسال الرُّسل، وإنزال الكتب.

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

## قَالَ الشَّارِح وفَّقه الله؛

في هَاذِهِ الآية قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾، والَّذي يكثُرُ ذكره في القرآن هو العلقة، وأم والأصل في الإنسان أنَّه مخلوقٌ من علقة، وأم وم العلقة باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان عليه في سورة العلق ، فإنَّ فاتحة سورة العلق هي لإظهار منَّة الله على خلقة، والمنّة هي: النّعمة العظيمة.



ثمَّ قال: ﴿ أَقُرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ المتَّصف بغاية الكرم، ومن كرمه عَنَّوَجَلَّ أَنَّه هو ﴿ الَّذِي عَلَمَ الْمَا الله الله الله أخرجَهُ من بطن أمِّه لا يعلم شيئًا، وجعل له السَّمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكنْ يعلمُه مِنْ قبلُ، ومن أعظم أسباب عِلمِه تعليمُه القلم، وهو الخَطُّ والكتابةُ.

ثمَّ تَهدَّدَهُ وتوعَده فقال: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلرُّجْعَيَ ﴾؛ أي إلى الله المصير والمرجِع، وسيُجازي كلَّ إنسانٍ بعَمَلِه.

ومن جنسِ الإنسان مَنْ تسوءُ حالُه فيُعارض الأمر والنَّهي فوقَ إعراضِه عنه، كمَنْ ينهى عن الصَّلاة الَّتي هي من أفضل الأعمال، المذكور في قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عن الصَّلاة الَّتي هي من أفضل الأعمال، المذكور في قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ اللَّهِ بقوله: ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ أيَّا النَّاهي ﴿إِنْكَانَ ﴾ العبد المصلِّي عَنْدًا إِذَاصَلَتَ ﴾، فتوعَده الله بقوله: ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ أيَّا النَّاهي هَنْ إِنْكَانَ ﴾ العبد المصلِّي ﴿عَلَى اللهُ عَيْرَه ﴿ إِللَّقُونَ ﴾، أيستقيمُ أن يُنهى مَن هَلذَا وَصْفه؟!، أرأيتَ أعْجَبَ من طغيان هَذَا النَّاهي؟!

﴿ أَرَانَتَ إِن كَذَّبَ ﴾ النَّاهي بالحقِّ، ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ فأعرض عن الأمر والنَّهي، ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُ إِأَنَّ اللهُ وَيُخشى عقابه؟! يرَى ﴾ عمله؟، فهو مُطَّلِعٌ عليه مُحيطٌ به!، أفلا يخافُ الله ويخشى عقابه؟!

ولئن لم ينزجر بالوعيد؛ فَلْيَسَعْهُ التَّهديد إنِ ٱستمرَّ على حاله: ﴿ كُلَّالَهِن لَمْ بَنتَهِ ﴾ عمَّا يقولُ ويفعلُ ﴿ لَنسَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾؛ أي لنأخذنَّ بناصيتِه - وهي مُقَدَّمُ شعرهِ - أخذًا عنيفًا،

فالسَّفع: القبض الشَّديد بجَذْبٍ، وٱستحقَّتُه ناصيتُه لاتِّصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى: ﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾، فهي كاذبةٌ في قولها، خاطئةٌ في فِعْلها، ﴿ فَلْيَدُعُ ﴾ هَاذَا لَوْلَه تعالى: ﴿ نَادِيَهُ ، ﴿ وَهِم الْهِلَ مُحلسه ؛ فإنَّنا ﴿ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ وهم ملائكة العذاب، ليأخذوه ويعاقبوه، سُمُّوا زبانيةً لأنهم يَزْبُنُون أهل النَّار؛ أي يدفعونهم بشدَّةٍ.

والآيات السَّابقة نزلت في شأن أبي جهلٍ حين نهى رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن أبن الصَّلاة وتهدَّدهُ، روى التِّرمذي والنَّسائيُّ في «السُّنن الكبرى» بإسنادٍ صحيحٍ عن أبن عبَّاسٍ رَضَلِيَّهُ عَنْهُا قال: كان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يصلِّي عند المقام، فمرَّ به أبو جهلٍ بن هشام فقال: يا محمَّدُ؛ ألم أَنْهَكَ عن هَلذَا؟!، وتوعَدهُ، فأغلظ له رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَانْتَهره، فقال: يا محمَّدُ؛ ألم أَنْهَكَ عن هَلذَا؟!، وتوعَدهُ، فأعلظ له رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَانْتَهره، فقال: يا محمَّدُ؛ بأيِّ شيءٍ تهدِّدني؟!، أما والله إنِي لأكثر هَلذَا الوادي ناديًا؛ فأنزل الله: ﴿ فَلَيْمُ نَادِيهُ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُا: لو دَعَا ناديه لأخذَتُهُ ملائكة العذاب من ساعتِه. وأصله في البخاريِّ مختصرًا.

ولمَّا فَرَغ من وعيد النَّاهي وتهديده أتبعه بأمر المنهيّ – وهو العبدُ المصليّ – ألّا يطيعَ ناهيَه، فقال: ﴿ كُلّا لَا نُطِعُهُ ﴾ فيها نهاك عنه، ثمّ أمره بها فيه فلاحه فقال: ﴿ وَٱسْجُدُ ﴾ لربِّكَ ﴿ وَاقْرَب ﴾ منه بالصّلاة؛ فإنّ العبدَ أقربُ ما يكونُ من ربِّه وهو ساجدٌ، ففي الربِّكَ ﴿ وَاقْرَب ﴾ منه بالصّلاة؛ فإنّ العبدَ أقربُ ما يكونُ من ربِّه وهو ساجدٌ، ففي الصحيح مسلم » عن أبي هريرة رَضِيُليّهُ عَنْهُ؛ أنّ رسول الله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قال: ﴿ أَقْرَبُ مَا يكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُ وا الدُّعَاء ».



# قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

## تفسير سورة القدر

# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهُ عَنْ أَلْفِ شَهْرِ اللَّهُ الْمَاكَةِ عَنْ مَطْلِعَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ الْمُواكِنِ لَيْهُم مِن كُلِّ أَمْرِ اللَّهُ اللَّهُ هِيَ حَتَّى مَطْلِعَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ اللَّهُ اللهُ هِي حَتَّى مَطْلِعَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

يخبرنا الله عَزَّوَجَلَّ في هَاذِهِ السُّورة عن إنزال القرآن، فيقول: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي القرآن فيقول: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي القرآن جُملة واحدة، من اللَّوح المحفوظ إلى السَّماء الدُّنيا، وفي إسنادِ الإنزالِ إلى الله تشريفٌ عظيمٌ للقرآن.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

## قَالَ الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قوله: (فيقول: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي القرآنَ جُملةً واحدةً، من اللَّوح المحفوظ إلى السَّماء الدُّنيا)؛ فيه إعلامٌ بأنَّ الإنزال المذكور في هَاذِهِ السُّورة ليس هو إنزالُ القرآن على النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل إنزالُه من اللَّوح المحفوظ إلى السَّماء الدُّنيا، فإنَّ إنزال القرآن نوعان: أحدهما: إنزال كتابةٍ، من اللَّوح المحفوظ إلى السَّماء الدُّنيا.

والآخر: إنزال تكلُّم، وهو إنزالُه على النَّبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفرَّقًا حسب الحوادث والوقائع.

والمذكور منهما في هَاذِهِ السُّورة هو الأوَّل، وسيأتي حديث آبن عبَّاسٍ رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُمَا موقوفًا في ذَالِك.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

﴿ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ﴾ أي الشَّرَفِ العظيم، وهو أسمٌ جعلَه الله للَّيلة الَّتي أنزلَ فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهاذا الاسم تشويقًا لمعرفتها، ولذ للك أتبعه بقوله: ﴿ وَمَا أَذْرَبْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾، فاسْتَفْهَمَ عنها تفخيهًا لشأنها، وتعظيهًا لمقدارها.

وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَرَكَةً ﴾ [الدخان: ٣]، وقال تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وسُمِّيت ليلة القدر لِشَرفها، ولأنَّه يُقدَّر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمانِ إنزاله تشريفٌ ثانٍ للقرآن يُظهر عُلُوَّ قدرِه عند الله تعالى.

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّف في تفسير هَلَاهِ السُّورة أنَّ تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين: الأولى: إسنادُ إنزاله إلى الله في قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾، فالمنزِلُ له هو القرآن الكريم. والأخرى: في تشريفه بالإنزال في زمنٍ معظّمٍ، هو ليلة القدر، في قوله تعالى: ﴿فِ لَيُلَةِ الْقَدْرِ ﴾.

ثمَّ أخبر الله عن فضلها بقوله: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾، فالقيام فيها إيهانًا وآحتسابًا خيرٌ من عمَلِ أَلْفِ شهرٍ ليس فيها ليلةُ القدرِ، ومجموعُ مدَّتها: ثلاثُ وثهانونَ سنةً وأربعةُ أشهرٍ.

#### 20 **\$** \$ \$ 50 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله،

قوله: (فالقيام فيها إيهانًا وأحتسابًا خيرٌ من عمَلِ أَلْفِ شهرٍ ليس فيها ليلةُ القدرِ)؛ يشتمل على تنبيهين:

أحدهما: أنَّ الخَيْريَّة بين تلك اللَّيلة وبين ألف شهرٍ هو مع شهورٍ ليست فيها ليلة القدر.

والآخر: أنَّ العمل الَّذي عُلِّقت به خيريَّتُها، هو القيام فيها إيهانًا وٱحتسابًا؛ أي: صلاة اللَّيل فيها.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

وتلك اللَّيلة هي في رمضانَ، وفي العشر الأواخر منه، وأرجَاها: أوْتَارُها، وهي باقيةٌ في كلِّ سنةٍ إلى قيام السَّاعة.

ثمَّ ذكر الله فضلًا آخرَ لها في قوله: ﴿ نَنَزُلُ ٱلْمَكَيِكُهُ ﴾ من السَّماء، ﴿ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ أي في تلك اللَّيلة، والرُّوح هو جبريل، ﴿ إِذِن رَبِّهِم ﴾ أي بأمره ﴿ مِّن كُلِّ أَمْنِ ﴾ قضاه الله في تلك اللَّيلة، والرُّوح هو جبريل، ﴿ إِذِن رَبِّهِم ﴾ أي بأمره ﴿ مِّن كُلِّ أَمْنِ ﴾ قضاه الله في تلك السَّنة إلى السَّنة الَّتي بعدها، وتلك اللَّيلة ﴿ سَلَامُ هِي ﴾ أي سلامةُ، والسَّلامة تشمل كلَّ خيرٍ يتَّصل ﴿ حَقَى مَطلَع الْفَجْرِ ﴾، فمُبتدؤها: غروب الشَّمس، ومنتهاها: طلوع الفجر، وفي التَّعريف بمنتهاها حَثُّ على اعتنام فضْلِها قبل انتهاء وقتها.



## تفسير سورة البينة

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

كان كفّار أهل الكتاب يقولون: سيبعث فينا رسولٌ، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى أتّباع اليهوديّة أو النّصرانيّة: لم يأتنا رسولٌ كما أتاكم، فأخبر الله في هَلِه والسُّورة عن قولهم مُوبِّخًا، فقال: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ يَنَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ وهم اليهود والنصارى ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾ عن كُفْرِهم، أي زائلين عمّا هم عليه، تاركين له، ﴿ حَقّى تَأْنِيَهُمُ الْبِينَةُ ﴾ وهي الحُجَّة الواضحة الّتي وُعد بها اليهود والنّصارى في كُتبهم، وتلقّفها عنهم المشركون، ثمّ فسّر تلك البيّنة فقال: ﴿ رَسُولٌ مِن اللّهِ يَنْلُواْ صُحفًا مُطَهّرةً ﴾ وهو محمّد من الله عنهم مكلّ الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه منا الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه عن كلّ ما لا يليق،

# وهي صحفُ الكتابِ المكنونِ في اللَّوح المحفوظ، ومَثْلُوُّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها هو القرآن الكريم.

#### 

# قَالَ الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

ذكر المصنف وقَّقه الله أنَّ الصُّحف المطهَّرة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ رَسُولُ مِّنَ اللهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرةً ﴾ هي صحف اللَّوح المحفوظ، فإنَّها الموصوفة بذَ لِكَ في خطاب الشَّرع، وغيرها يُسمَّى صحفًا طاهرةً.

وتلاوتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَما فيها باعتبار ما أُنزل عليه من القرآن الكريم، فإنَّ القرآن الكريم مثبتُ في صحف اللَّوح المحفوظ، ثمَّ أُنزل على النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان متلوُّه من الصُّحف المطهَّرة هو القرآن الكريم.



وتلك الصَّحف ﴿ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ﴾ أي مستقيمةٌ، وهي الكتب الَّتي أنز لها الله مع النَّبيِّين، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِّينَ مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُواْ فِيةً ﴾ [البقرة: ٢١٣].

ثمَّ أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾، وهَذِهِ البيِّنة هي بيِّنةٌ أخرى غير الأولى؛ فالبيِّنة هنا: الحجج والآيات الَّتي جاءتهم من قبل، فاختلفوا فيها وتفرَّقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا } [آل عمران].

ولم يأمرهم هَاذَا الرَّسول إلَّا بها أُمِروا به من قبلُ في كتبهم: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾؛ أي قاصدِين بعبادتهم وجْهَهُ، فالإخلاصُ هو تصفية القلب من إرادة غير الله، ﴿ حُنَفَاءَ ﴾ مُقبلِين على الله مائلين عمَّا سواه، ﴿ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ ﴾، وخصَّهما بالذِّكر لفضلهما وشرفهما.

﴿ وَذَالِكَ ﴾ المأمور به - من إخلاص الدِّين وإقامةِ الصَّلاة وأداءِ الزَّكاة - هو ﴿ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾؛ أي دين الكتب المستقيمة، وهو الإسلام، فلا عُذر لهم في الإعراض عنه.

#### 20 **\$** \$ \$ \$

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (فالإخلاصُ هو تصفية القلب من إرادة غير الله)؛ أي: في حقيقته الشَّرعيَّة، فالإخلاص شرعًا: تصفية القلب من إرادة غير الله، وقلتُ في ضبطه:

إِخْلَاصُنَا للهِ صَفِّ القَلْبَ مِنْ إِرَادَةٍ سِوَاهُ فَاحْلَدُرْ يَا فَطِنْ



ثمَّ ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهمُ البيِّنة، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِئَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي فَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أَوْلَيَكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾، والبريَّة: الخليقة.

وأتبعه بذِكر جزاء مُقابلِهم؛ فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ اللَّهِ يَتِهِ مَ خَنَاتُ عَدْنِ ﴾؛ أي جنَّاتُ إقامةٍ، لا يتحوَّلون عنها، ﴿ تَجْرِي مِن تَعْتَ أَشْجَارِها وغرفها، على وجه أرضِها في غير شقِّ، ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا تُخْبُمُ أَيْ مَن تحت أشجارها وغرفها، على وجه أرضِها في غير شقِّ، ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾، فرضي عنهم بها عملوا من طاعته، ورضوا عنه بها أثابهم به من النَّعيم المقيم، وإنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ الجزاء الحسن حقُّ ﴿ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ فلا يناله إلَّا مَنْ كانت هَلِه وصفتُه، والحشيةُ خوفٌ مقرونٌ بعلم.

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: في صفة أنهار الجنّة (على وجه أرضِها في غير شقّ)؛ أي: في غير حَفْرٍ ولا أُخدودٍ، فأنهار الجنّة ليست كأنهار الدُّنيا، فأنها الدُّنيا يجري ماؤها في شقّ وحَفْرٍ، وأمَّا أنهار الجنّة فإنَّها تجري على وجه الأرض بلا أخدودٍ، وهَاذَا هو التَّفسير المعروف عن التَّابعين، ولا يُعرف عمّن قبلهم، فيُعوَّل عليه ولا يُعوَّل على غيره؛ لأنَّ التَّابعين أخذوا معاني القرآن الكريم - كما تقدَّم في «مقدمة أصول التَّفسير» - عن الصَّحابة، فإذا أجمعوا على شيءٍ كان حُجَّة، ومنه هَلذَا الموضع.

ويُقوِّيه حديث أنسٍ في «مسند أحمدَ» بإسنادٍ صحيحٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَّا ذكر نهر الكوثر قال: «فَإِذَا هُو نَهُرٌ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا»، والكوثر أمُّ أنهار الجنَّة، فسائر أنهار الجنَّة تابعة له في وصفه.



## تفسير سورة الزُّلزلة

عن عبد الله بن عمر و رَضَالِللهُ عَنْهُا؛ قال: نزلتْ ﴿إِذَا زُلْزِلْتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾، وأبو بكر الصّديقُ رَضَالِللهُ عَنْهُ قاعدٌ، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا الصّديقُ رَضَالِللهُ عَنْهُ قاعدٌ، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنْكُمْ لَا أَبَا بَكْرِ؟!»، فقال: أبكتني هَاذِهِ السُّورة، فقال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنْكُمْ لَا تُخْطِئُونَ وَلَا تُذْنِبُونَ؛ فَيَغْفِرُ هَمُ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِكُمْ يُخْطِئُونَ وَيُذْنِبُونَ؛ فَيَغْفِرُ هَمُ اللهُ رواه الطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير»، وإسناده حسنٌ.

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا آنَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا آنَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا آنَ وَيَوْمَ فِي وَمَ فِي فَي وَمَ فَي وَمَ فَا أَنْ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَمَا أَنْ يَوْمَ فِي فَي فَي فَي فَي وَمَ فَي وَمَ فَا أَنْ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### 20 4 4 6 6

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (ولا تكون زلزلتُها كلِّها إلَّا يوم القيامة)؛ أي: لا يحدث فيها زلزلةٌ تعمُّ الأرض كلَّها سوى زلزلةٍ واحدةٍ هي الزَّلزلة الَّتي تكون يوم القيامة، فالزَّلزلة الَّتي تنتاب الأرض نوعان:

أحدهما: زلزلةٌ تتقيَّض بناحيةٍ من نواحيها، فتكون في جهةٍ دون أخرى، وهي كلُّ زلزلةٍ قبل يوم القيامة.

والآخر: زلزلةُ تعمُّ الأرض كلَّها، وهي الزَّلزلة الَّتي تكون يوم القيامة فقط.

فالزَّلازل الَّتي قبل يوم القيامة خاصَّةٌ، والزَّلزلة التي تكون يوم القيامة عامَّةٌ.

والصِّلة بينهما أنَّ الزَّلازل الخاصَّة مقدمةٌ للزلازل الكبرى، ولذَ'لِكَ ثبت في الأحاديث أنَّ من علامات يوم القيامة: كثرة الزَّلازل.



﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ ﴾ الأرضُ ﴿ أَخْبَارَهَا ﴾ فتُخبِر بها عُمِل على ظهرها من خيرٍ وشَرِّ، وَشَرِّ، وَلَكَ ﴿ إِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾؛ أي: أَمَرَها أن تُخبر به، فلا تعصى أمره.

﴿ يَوْمَبِ ذِي مَسْدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ يُقبِلون إلى الموقف والحساب ﴿ أَشْنَانًا ﴾؛ أي أصنافًا متفرِّقين، ومقصودُ صرْفِهم: ﴿ لِيُسُرَوا أَعْمَالَهُم ﴾؛ فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسّيئات، ويجازيهم عليها، فَلِمُحْسِنِهمُ النَّعيم المقيم، ولمسيئهِمُ العذاب الأليم.

﴿ فَكُنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ وهي النَّملة الصَّغيرة ﴿ خَيْرًا يَكُهُ ﴾؛ أي يَرَهُ وَيَرَ ثُوابَه في الآخرة، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُهُ ﴾؛ أي يَرَهُ ويرَ عقابه فيها.

وروى النَّسائيُّ في «السُّنن الكبرى» عن صَعْصَعَة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قال: قدمتُ على النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسسمعتُه يقول: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴾، قال: «مَا أَبَالِي أَلَّا أَسْمَعَ غَيْرَهَا، حَسْبِي حَسْبِي»، وإسناده صحيح.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قَالَ الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

ذكر المصنِّف وفقه الله في تفسير الفعل يره في الآيتين قولَه: (يَرَهُ وَيَرَ ثوابَه في الآخرة)، وقولَه: (يَرَهُ ويرَ عقابه فيها)، وهو معْلِمٌ بأنَّ الرُّؤية تشمل أمرين:

أحدهما: رؤية العبدِ عمله.

والآخر: رؤيتُه جزاءَ عملِه.

فيرى العبد عمله فيما كُتِب في الصُّحف، ثمَّ يرى جزاءه باديًا له من نعيمٍ أو عذابٍ مقيمٍ.



## تفسير سورة العاديات

# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلْعَلَدِينَتِ ضَبِّحًا اللهِ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا اللهُ فَالْمُورِبَتِ قَدْحًا اللهُ فَالْمُورِبَتِ فَالْمُورِبَتِ فَدَّعًا اللهُ فَوسَطَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله، فقال: ﴿ وَٱلْعَدِيَتِ ضَبَّما ﴾؛ أي العاديات عَدْوًا بليغًا قويًّا، يصدُرُ عنه الضَّبْحُ، وهو صوت نَفَسِها في جَوْفِها عند ٱشتدَادِ عَدْوِهَا، ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ ﴾: الموقداتِ بحوافرهنَّ ما يَطَأْنَ عليه من الأحجار ﴿ فَدُعَا ﴾، فتقدحُ النَّارُ ويتوقَد شَرَرُها من ضرب حوافرهنَّ إذا عَدَوْنَ، ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ ﴾: المباغتاتِ الأعداءَ بها يُكره ﴿ صُبَّعًا ﴾ فإنَّهم كانوا لا يُغيرون على القوم إذا غَزَوْا إلَّا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحًا، ﴿ فَأَنْرُنَ بِهِ عَلَى تُوسَطن براكبهنَّ ﴿ جَمَّعًا ﴾، وهمُ الأعداء الَّذين أُغِيرَ عليهم.

والقَسَمُ بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التَّهويل، وترويع المشركين بها أُعِدَّ لهم من الجهاد وآلتِه.

وجواب القسم هو قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ لَكُنُودٌ ﴾؛ أي: لكفورٌ لِنعمة ربّه، ﴿ وَإِنَّهُ وَ الْإِنسَانَ ﴿ عَلَى ذَلِكَ ﴾ الكُفر ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ في فَلتَاتِ أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرُّفاته ما يتضمَّن الشَّهادة على نفسه بكفر نعمة ربّه، ﴿ وَإِنَّهُ ، ﴾ أي الإنسان ﴿ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ وهو المال ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ ؛ أي كثير الحبِّ له، وحبُّه إيَّاه حَمَلَهُ على البخل به، فصيَّره كفورًا.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي الإنسان ﴿ لِحُبِّ ٱلْخَيرِ ﴾ وهو المال ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ ؛ أي كثير الحبّ له...) إلى آخر كلامه، فيه تفسير الخير هنا بأنّه: المال؛ لأنّ المال يُسمّى: خيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ﴾ [البقرة: ١٨٠]؛ أي: مالًا، وهو من الخير المقيّد، المتعلّق بالأمور الدُّنيويَّة، فإنّه يكون خيرًا إذا جُمع من حقِّ وأُعطي من حقٍّ، ويكون شرًّا إذا جُمع من غير حقٍّ، وأُعطى في غير حقٍّ.



ولهَذَا قال الله تعالى تحذيرًا له وتخويفًا: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ ﴾ هَاذَا الكَفُورُ عن عقابه ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي اللهُ الله وتخويفًا: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ ﴾ هَاذَا الكَفُورُ عن عقابه ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي اللهُ الله وأخرجَ الله الأموات منها، ﴿ وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ فَجُمِعَ وأُحْصِي ما فيها من كهائن الخير والشَّرِّ، ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَخَيدِ لَلْ الله على أعالِهم، ومجازيهم عليها، وخَصَّ خُبْرَهُ بيوم القيامة حين تُبعثر القبور ويحُصَّل ما في الصُّدور، مع أنَّه خبيرٌ بهم في كلِّ وقتٍ = لأنَّ المراد: الجزاء بالأعمال النَّاشيُ عن علم الله بهم واُطِّلاعه عليهم.

#### 20 **\$** \$ \$ \$ \$ \$

# قَالَ الشَّارِحِ وفَّقهِ اللهِ:

ذكر المصنف في تفسير هَلْذِهِ الآية: (﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَخَبِيرٌ ﴾؛ أي مُطَّلِعٌ على أعماطِم، ومجازيهم عليها)، فخُبْرُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هنا يجمع أمرين:

أحدهما الاطِّلاع على العمل.

والآخر: الجزاء عليه.

ومن طرائق القرآن أنَّه يُشار تارةً إلى الجزاءِ بالعِلْم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن نَكْدُرِ فَإِنَ ٱللّهَ يَعْلَمُهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]، فالمقصود بالعلم هنا علم الجزاء؛ لأنَّه لا معنى لاختصاص مجرَّد إدراك الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فعْلَنَا هَلْذَا، فإنّه يعلم كل شيءٍ منّا.

فالمقصود من تخصيصه بالخبر بعلم الله عَزَّفَجَلَّ هو الإشارة إلى علم جزائه.

وهَا فِهِ الآية الَّتِ ذكرناها ﴿ وَمَا أَنفَ قُتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ اللَّهَ وَهَا أَنفَ قُتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ اللَّه يَعْلَمُهُم اللَّهِ اللَّه اللَّهُ ال



<sup>(</sup>١) في شرح «ثلاثة الأصول وأدلَّتها».

## تفسير سورة القارعة

# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴿ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَذُرَنكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ وَالْقَارِعَةُ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿ فَا مَن فَامَّا مَن فَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ﴾ فَأَمَّا مَن فَاللَّهُ مَوْزِينَهُ وَ فَا عَيْمَ عِيشَكِةٍ رَاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينَهُ وَ فَا مَا مُن خَفَّتْ مَوَزِينَهُ وَ فَا مُن فَاتُهُ وَاللَّهُ مِن وَيَدَالُ وَمَا أَذُرَنكَ مَا هِيمَةً ﴿ فَا نَازُ عَامِيكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

القارعةُ من أسماء يوم القيامة؛ لأنَّها تَقْرَعُ قلوبَ النَّاس وتُزعجهم بأهوالها، ولهَاذَا عظَّم شانها وهو و أَو مَمَا أَدْرَىكَ مَا عظَّم شانها وهو و أَم أَدْرَىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾؛ فأيُّ شيءٍ هي هَلِاهِ القارعةُ؟، وأيُّ شيءٍ أَعْلَمَك بها؟

ثمَّ أخبر عنها فقال: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ ﴾ من شدَّة الفَزَعِ والهَوْل، ﴿ كَٱلْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ أي: المنتشِر، والفراشُ: فرْخ الجراد حين يخرج من بيضه يركَبُ بعضُه بعضًا، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مَنتَشِرٌ ﴾ [القمر:٧]، ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَٱلْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَالْجَبَالُ عَلَى الصَّوف ﴿ ٱلْمَنفُوشِ ﴾: المتمزِّق الَّذي فُرِّقَت بعض أجزائِه عن بعض.

وفي ذَالِكَ اليوم تُنصَب الموازين، ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ ، ﴾ برجحان حسناته على سيّئاته ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَكِ مِ رَّاضِيةٍ ﴾؛ أي حياةٍ مَرْضِيّةٍ في جنّات النّعيم، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفّتُ مَوْزِينُهُ ، ﴾ بأن لم تكن له حسناتٌ تُقاوِم سيّئاتِه ﴿ فَأَمُّهُ وَهَاوِيَةٌ ﴾؛ أي:

مأواه ومسكنه النَّار، تكون له بمنزلة الأمِّ الَّتي يأوي إليها ويلزمها؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥]؛ أي: مُلازمًا أهلها.

#### 20 **\$** \$ \$ \$ 5%

## قَالَ الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُه: (وفي ذَالِكَ اليوم تُنصَب الموازين، ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينَهُ ، ﴾)، تقدّ مأن الميزان في أصحِّ الأقوال هو ميزانٌ واحدٌ، ووقع في القرآن مجموعًا باعتبار تعدُّ دالموزون فيه، والدَّليل قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، فيه، والدَّليل قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، فيه، والدَّليل قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ من حديث القعقاعِ بن حكيمٍ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.



وعظَّم أمرَها فقال: ﴿ وَمَآأَدُرَكَ مَاهِيَهُ ﴾، ثمَّ فسَّرها بقوله: ﴿ نَازُحَامِيَةُ ﴾، أي شديدة الحرارة، من الوُقود عليها، وصحَّ في الحديث أنَّ حرارتها تزيد على حرارة نار الدُّنيا سبعين ضِعفًا.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (من الوُقود عليها)؛ أي: الإيقاد عليها، ف(الوُقود) بالضّم هو: الإيقاد، و(الوَقود) بالضّم هو: الإيقاد، و(الوَقود) بالفتح هو: ما تُشعل به النَّار؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التَّحريم: ٦].



## تفسیر سورة التّکاثر

عن عبد الله بْنِ الشِّخِيرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: أتيتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقرأ ﴿ أَلْهَ مَكُمُ عَنْ عَبد الله بْنِ الشِّخِيرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: «وَهَلْ لَكَ يَا ٱبْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا التَّكَاثُرُ ﴾، قال: «وَهَلْ لَكَ يَا ٱبْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا التَّكَاثُرُ ﴾، قال: «وَهَلْ لَكَ يَا ٱبْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُنْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ». رواه مسلمٌ.

وعن أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ: «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الفَقْر، وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الخَطَّأ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ العَمْد». رواه أحمدُ، وإسناده صحيحُ.

# ﴿ بِنَدِ اللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾

يقول الله تعالى - موبِّخا المشركين ومُحنِّرًا عباده المؤمنين -: ﴿ أَلَهَنكُم ﴾؛ أيْ شغلكم عمَّا خُلقتم له - وهو عبادة الله - ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ بينكم؛ وهو التَّفاخر بالكثرة فيها يُرخَب فيه من الدُّنيا؛ كالنِّساء، والبنينَ، والقناطير المُقَنْطَرَة من الذَّهب والفضَّة، والخيل المُسَوَّمة، والأنعام، والحرث، وحَذَفَ المتكاثر به ليشمل كلَّ ما يُكاثر به ....

#### 20 4 4 6 6

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ما ذكر المصنّف وفّقه الله من أعيان المُتكاثر به دليله قوله تعالى: ﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْمَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ الشَّهَوَتِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ [آل عمران: ١٤]، فهالجه الآية أصلٌ في بيان الأعيان الَّتي يتفاخر النَّاس بالكثرة فيها.

وهي مأذونٌ في أصلها، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قال: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَهُ عَالَىٰ وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قال: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَهُ عَالَىٰ مَأْذُونِ بَهَا؟ وَأَتَبَعُواْ الشَّهُوَتِ ﴾ [مريم:٥٩] ذمَّا لهم، فكيف نقول أنه مأذونٍ بها؟

وجوابه أنَّ الله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى أخبر عن الإذن بها في قوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ ... ﴾، فهو موروثٌ في فطرهم، والمذموم هو أن تكون الشَّهوة حاكمةً على الإنسان مُسيِّرةً له، وهو المذكور في قوله: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَتَبَعُواْ الشَّهَوَ لَى فَاتِّباع الشَّهوة غيرُ محبَّة الشَّهوة في أصل الفطرة.



...ولم تزالوا على تلك الحال ﴿ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَائِرَ ﴾؛ بأن مُتُم فدُفِئتُم فيها، وصِرتم إليها، وإنَّها جعل المُقَام في البرزخ زيارةً لأنَّ المقصودَ منه: النُّفوذ إلى الدَّار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدَّار، ولهاذَا توعَدَهم بقوله: ﴿ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ سوءَ عاقبةِ تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربِّكم، وكرَّر الجملة مبالغةً في التَّهديد، وزيادة تأكيدٍ في تحقُّق الوعيد.

ثمَّ زجرهم عن غيِّهم مرَّةً أخرى فقال: ﴿ كَلَّا لُوْتَعَلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾؛ أي: لو تعلمون عِلْمً التَّكاثر عن عبادة الله.

ثمَّ أقسم الله فقال: ﴿ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ﴾، والجملة جَوابُ قَسَمٍ مَحْذُوفِ تقديره: والله لَتَرَوُنَّ الجحيم الَّتِي أعدَّها الله للكافرين، ثمَّ أكَّد القَسَم بقَسَمٍ آخرَ فقال: ﴿ ثُمُّ لَتَرَوُنَّ الجحيم الَّتِي أعدَّها الله للكافرين، ثمَّ أكَّد القَسَم بقَسَمٍ آخرَ فقال: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلَا لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلَا لَله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلَا لَكَ قُولِ الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلَا وَارِدُها أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًا ﴿ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَّا الله الله الله عَمَّا الله الله عَمَّا الله الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله المُعْمَالِ الله الله الله الله المُعْمَالِ الله الله الله المُعْمَالِ الله المُعْمَالِ الله الله المُعْمَالِ المُعْمَالِ الله المُعْمَالِ المُعْمَالِ الله المُعْمَالِ المُعْمَالله المُعْمَالِ المُعْمَا

#### 

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنِّف وفَّقه الله في اسلف من كلامه بيانَ ما يتعلَّق بمرتبتين من مراتب الإدراك، فإنَّ مراتب الإدراك الَّتي ذُكرت في القرآن ثلاثٌ:

الأولى: علم اليقين؛ وهو: العلم الثَّابت في القلب.

والثَّانية: عين اليقين؛ وهو: العلم المشاهد المُدرك بالحسِّ.

والثَّالثة: حتُّ اليقين؛ وهو: العلم النَّاشئ عن الوصول إلى المعلوم.



عن عبد الله بْنِ الزُّبيرِ بن العَوَّام رَضَالِللهُ عَن أبيه قال: لمَّا نزلت: ﴿ ثُعَّ لَلْسُعُلُنَّ عَن أبيه قال: لمَّا نزلت: ﴿ ثُعَّ لَلْسُعُكُنَّ عَن أبيه قال: لمَّا نزلت: ﴿ ثُعَّ لَلْسُعُكُنَّ مَعِيدٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ نُسأل عنه، وإنَّما هما الأسودان التَّمرُ والماء؟!، قال: ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ ﴾. رواه التِّرمذيُّ بسندٍ حسنِ.

وعن أبي هريرة رَضَوَلِلَهُ عَنهُ قال: خرج رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ السّاعة ؟!»، قالا: الجوعُ يا رسول هو بأبي بكرٍ وعمر، فقال: (هَا أَخْرَ جَكُمُ عِنْ بُيُوتِكُمُ اللهِ السّاعة ؟!»، قالا: الجوعُ يا رسول الله، قال: (وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي. بِيدِهِ لاَخْرَ جَكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ السّاعة والله فقاموا معه فأتى رجلًا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيتِه، فليّا رأته المرأةُ قالت: مرحبًا وأهلا، فقال لها رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة وصاحبيه، ثمّ قال: الحمدُ لله، ما أحدُ اليومَ الأنصاريُّ فنظر إلى رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة وصاحبيه، ثمّ قال: الحمدُ لله، ما أحدُ اليومَ أضيافًا مني، قال: فانطلق فجاءهم بعِذْقِ فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌ، فقال: كلُوا من هَذِهِ وأخذ المُدْية، فقال له رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة وَسَلّة وَالْحَلُوبَ»، فذبح لهم، فأكلوا من الشّاة، ومن ذَلِك العِدْقِ، وشربوا، فليّا أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة وَسَلّة أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّة أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلهُ عَلْهُ عَلْهِ وَسَالًا له رسول الله صَالَة عَلَيْهُ وَسَلّة أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّة أن شَبِعُوا ورَوُوا، قيال رسول الله صَالَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّة أنْ النّبِعِيمُ يَوْمَ القِيامَة، وَسَرَة عُوا اللهُ عَلَى العِدْقِ عَلَى القَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّة عَلَا النّعِيمُ يَوْمَ القِيَامَة، صَالًا النّعِيمُ عَنْ بُعُوعَهُ مَنْ بُعُوتُهُ مُ مِنْ بُعُوتُهُ مُ مِنْ بُعُوعَهُ مُ مَنْ بُعُوعَهُ مُ مَنْ بُعُوعَهُ مُ مَنْ بُعُوعَهُ مَعْ فَا النّعِيمَ عَنْ مَا القَلْهُ عَلَا النّعِيمُ ». وواه مسلمٌ.



## تفسير سورة العصر

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَتَوَاصَوْا وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّلْمُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

ٱستفتح الله هَاذِهِ السُّورة بالقسم فقال: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴾، وهو الوقت المعروف آخر النَّهار قبل غروب الشَّمس؛ والمُقسم عليه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ﴾ فكلُّ النَّاس في خسرٍ؛ أي هلكَةٍ ونقصانٍ، ثمَّ ٱستثنى من الحُسر الَّذين ٱتَّصفوا بأربع صفاتٍ هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِلَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ ﴾.

فالصِّفة الأولى: الإيمان، وإنَّما يُدرك أصلُه وكمالُه بالعلْم.

والثَّانية: العمل الصَّالح.

وبها يُكمِّل الإنسان نفسه.

والثَّالثة: التَّواصي بالحقِّ، يأمر بعضهم بعضًا به.

والرَّابعة: التَّواصي بالصَّبر على أمر الله.

وبهما يُكَمِّل الإنسان غيْرَه.

#### 20 \$ \$ \$ \$

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله في تفسير (العصر): (وهو الوقت المعروف آخر النَّهار قبل غروب الشَّمس)؛ داعيه التَّرجيح بواحدةٍ من قرائن التَّرجيح، فإنَّ المعاني المشتركة في كلمات القرآن الكريم يرجَّحُ واحدٌ منها على آخرَ بقرينةٍ؛ منها: لغة القرآن والسُّنَّة. ذكره أبن تيميَّة الحفيد في «مقدِّمة أصول التَّفسير».

و (العصر) في لغة الشَّرع إذا أُطلِق يُراد به هَلاَ المعنى: الكائنُ آخر النَّهار، ومنه سُمِّيت الصَّلاة الَّتي فيه: صلاة العصر، إضافة إليه.



# تفسير سورة الهمزة

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ اللَّهِ اللَّهِ وَعَدَدَهُ. اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَلِذِهِ السُّورة مُستفتَحةٌ بالوعيد، فَفَاتِحتُهَا: ﴿ وَيُلُّ ﴾ كلمة وعيدٍ وتهديدٍ، تتضَمَّنُ الدُّعاءَ عليه بسوء الحال؛ لتعديتِهَا باللَّام في قوله: ﴿ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾، فتقدير الكلام: ويلُّ له، وهو الَّذي يهمِز النَّاس بفِعله، ويلمزهم بقوله، فالهمَّاز: مَن يعيب النَّاس، ويطعن عليهم بالإشارة، واللَّمَّاز: مَنْ يعيبُهم بقولِه ويطعن عليهم بالعبارةِ. والمُّمَزَةُ والمُمَّاز واللَّمَّاز للمالغة.

#### 

# قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّف وفّقه الله في فاتحة هَانِهِ السُّورة أنَّ كلمة (ويل): (كلمة وعيدٍ وتهديدٍ)، وهو الَّذي تعرفه العرب منها في لسانها.

وللعرب خمس كلماتٍ آتَفقت في وزنها ومعناها، ويراد بها التَّهديد والوعيد: أوَّلها: ويل.

وثانيها: وَيْح.

وثالثها: وَيْك.

ورابعها: وَيْس.

وخامسها: وَيْبِ.

فَهَا لَهُ لَاءِ الكلمات الخمس كلُّهنَّ للتَّهديد والوعيد، ولا سادس لهنَّ. ذكره أبن خَالَوَيْه في كتابه «ليس»، وعقدتُه نظمًا بقولي:

وَيْكُ وَوَيْحُ ثُمَّ وَيْكُ وَيْسُ وَيْبُ لِتَهْدِيدٍ تُقَالُ الخَمْسُ والحديث المرويُّ أَنَّ (ويلًا) وادٍ في جهنَّمَ لا يصحُّ.



ومن صفتِه حرصُه على جمع المال وتعديده؛ فذكره الله به فقال: ﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَيده؛ فذكره الله به فقال: ﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَدُهُ. ﴾، وهو لشدَّةِ وَلَعِهِ بماله ﴿ يَحُسَبُ ﴾ لجهله ﴿ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخُلَدُهُ. ﴾ فأبقاه في الدُّنيا؛ لأنَّ الخلودَ فيها أقصى أمانيِّه؛ إذ لا يُؤمِن بحياةٍ أخرى.

ثمَّ توعَده الله بأنَّ الأمر على خلاف ظنِّه، فهَا مالُه بمُخَلِّدِه، وإنَّ الله مُعَاقِبُه، فقال: ﴿ كُلَّ لَيُنْبِذَنَ ﴾، وهه وجواب قَسَمٍ محذوفٍ؛ أي والله ليُطْرَحنَّ ﴿ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾ الَّتي تَحْطِمُ ما يُلقى فيها وتهشِمه، ثمَّ هوَّل شأنها وعظَّمَه في قوله: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلْحُطُمَةُ ﴾، ثمَّ فسَّرها بقوله: ﴿ نَارُ ٱللّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴾؛ أي المُسعَرة المُشعَلة بالنَّاس والحجارة، ﴿ ٱلّتِي ﴾ من شدَّتِها ﴿ تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَفْعِدَةِ ﴾؛ فتنْفُذُ من الأجساد إلى القلوب فتُحرقِها، وألَمُ حرْقِ القلوب أشدُّ من ألَم غيرِها لِلُطْفِها.

وأهلها محبوسون فيها، قد أَيِسُوا مِنَ الخروج منها؛ لِمَا أخبر الله عنه بقوله: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴾؛ أي مُغلقةٌ عليهم، وهم يُعذَّبون فيها، ﴿ فِي عَمَدِمُمَدَّدَةٍ ﴾؛ أي أعمدةٍ طويلةٍ.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (وأَلَمُ حرْقِ القلوب أشدُّ من أَلَمِ غيرِها لِلُطْفِه)؛ أي: أنَّ الألم الَّذي يصل إلى القلب إذا بلغته النَّار يكون أشدُّ من غيره؛ لِلُطف القلب، فهو جِرْمٌ لطيفٌ يتأذَّى بالنَّار الحارقة أكثر من تأذِّي باقي باطن البدن.

وقوَّى تخصيصه بالعذاب كونَه مبدأ الفكر والإرادة الَّتي أوقعت العبد باستحقاق العذاب.



### تفسير سورة الفيل

## ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ اللَّ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ اللَّ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيًّا أَبَابِيلَ اللَّ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ اللَّهُ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ اللهِ . ذكر الله تعالى في هَاذِهِ السُّورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرَّسول صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ تقويةً له وتثبيتًا؛ بإظهار قُدرة ربِّه الَّذي أرسله؛ فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ( ) أَلَمْ بَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾؛ وهو استفهامٌ تقريريُّ؛ أي أَمَا عَلِمتَ كيف فعل ربُّكَ بأصحاب الفيل؟، الَّذين كَادُوا بَيْتَه وأرادوا هدْمَه، فجعل سعْيَهم وما دبَّروه من شرِّ في تضييع؟!، وهم الحبشةُ الَّذين جاؤوا مكَّةَ غزاةً مُضْمِرِينَ هَدْمَ الكعبة؛ ٱنتقامًا من العرب، فإنَّ مَلِكهم أبرهةَ بني كنيسةً عظيمةً سيَّاها (القُلَّيْسَ)، وأراد أن يصرِفَ حبَّ العَرَبِ إليها، فجاء رجلٌ منهم فأَحْدَثَ فيها تحقيرًا لها؛ ليتسامع العرب بِذَالِكَ فتهونَ عليهم، فغضب أبرهةُ وعزم على غزو مكَّةَ ليهدم الكعبةَ، فجهَّز جيشًا عظيمًا لا قِبَل للعرب به، وٱستصحب معه الفيلَ لهدمها، فلمَّا وصلُوا قُرب مكَّةَ خرج أهل مكَّةَ منها خوفًا على أنفسهم، فحبس اللهُ الفيلَ، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيَّرًا أَبَابِيلَ ﴾؛ أي جَمَاعَاتٍ متتابِعةً متفرِّقةً، ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴾: تقذفهم بحصًى صغيرةٍ من سجِّيل، وهو الطِّين المتحجِّر، ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴾؛ أي محطَّمين كبقايا الزَّرع

الَّذي دخلته البهائمُ فأكلَتْهُ، وداسَتْهُ بأَرْجُلِهَا، وطرحَتْهُ على الأرض، بعد أن كان أخضرَ يانعًا، وكان هَاذَا عامَ مولدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (وكان هَاذَا عامَ مولدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أي: قارنَ وقوعُ الحادثة مولد النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقدومُ جيش الحبشة وُلِد النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففي تلك السَّنة الَّتي حدثت كائنة الفيل وقدومُ جيش الحبشة وُلِد النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وجُعلت تلك الواقعة توطئة لميلاد النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتحفظه العرب، فإنَّ العرب تحفظ تواريخ سِنِيها بها يقع من الحوادث فيها، فيؤرِّ خون تارةً: بقولهم عام الفيل، وتارةً: يوم ذي قار – أي: سنة ذي قار، إلى آخر ما عُرِف من أعوام العرب وأيَّامهم قديهًا وحديثًا، فلها ٱقترنت ولادتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحادثة الفيل حُفِظَت، وعرفتِ العربُ السَّنة التي ولد فيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



### تفسیر سورة قریش

## ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهِ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ اللهِ عُرَيْشِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَانِهِ السُّورة مفردةٌ في قبيلة النَّبيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعظيماً له ولهم، والجارُّ والمجرورُ في صدرها ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ متعلِّقٌ بقوله: ﴿ فَلْيَعْ بُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴾، ودخلت عليه الفاء لِمَا في الكلام من إرادة الشَّرط؛ إذْ معناه: إنَّ نِعَم الله عليهم لا تُحصى، فإنْ لم يعبدوه لأجل ربوبيَّتِه المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم؛ أي ما لزموه وأعتادوه مع الأُنس به، ثمَّ فسَّره بقوله: ﴿ إِ-لَافِهِمْ رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾، وهي رحلةُ تجارتهم في الشِّتاء لليمن، وفي الصَّيف للشَّام.

### 20 **\$ \$ \$** 655

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه: (وهي رحلةُ تجارتهم في الشِّتاء لليمن، وفي الصَّيف للشَّام)؛ لملائمة الحال لذَ لِكَ الارتحال، فكانوا يتخيَّرون أن يذهبوا بتجارتهم إلى الشَّام في الصَّيف؛ لأجل برودتها، ويتخيَّرون ذهابهم بتجارتهم في الشِّتاء إلى اليمن؛ لأجل دفئها.

والمراد بـ (اليمن) هنا: اليَمَن الأسفل، وهو إقليم تِهامة (١) اللَّذي يمتدُّ اليوم بين هَاذِهِ البلاد وبين جارتها الجمهورية اليمنيَّة.



<sup>(</sup>١) و(تِهامة) بالكسر، وضابط حفظها: أنَّ تِهامة هي المنخفض من الأرض، والخفضُ حركتُه الكسر.

وأخّر ما أمرهم به أعتناءً بها قدّم فقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْاَ الْبَيْتِ ﴾، وخصّه بالرُّبوبيَّة لفضلِه وشرفِه، ثمَّ أَبْرَزَ بعض ما طواه قبلُ من نِعَمه عليهم الموجِبة عبادتَه؛ فقال: ﴿ اللَّذِي الطَّعَمَهُم مِن جُوعٍ ﴾ فرزقهم من الثَّمرات، وهيَّا لهم أسباب التِّجارات، ﴿ وَعَامَنَهُم مِن خَوْمٍ ﴾ فصيَّر بلدَهم حَرَمًا آمنًا، وأعْظَمَ قدْرهم عند الخلق فلا يتعرَّض لهم أحدٌ بسوءٍ؛ لأنَّهم جيران الكعبة المعظَّمة.

فانتظام سياق معانيها في وضْعِ الكلام: لِتَعْبُدُ قريشٌ ربَّ هَلْذَا البيت؛ لما أَنْعَمَ عليهم في رحلة الشِّتاء والصَّيف، فأطعمهم من جُوعٍ وآمَنَهُمْ من خوفٍ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

### تفسير سورة الماعون

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْمِيَدِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ .

يقول تعالى في ذمِّ مَنْ ضيَّع حقَّهُ وحقوق عباده: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتَّعجُّب من حالِم، وما أورثهم تكذيبُهم من سوء الصَّنيع، ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْيَتِيمَ ﴾؛ أي: فهو ذَالِكَ الَّذِي يَدُغُ ٱلْيَتِيمَ بعنفٍ وشدَّةٍ، ويمنعه حقَّه؛ لغِلْظَةِ قلبِه، وتكذيبِه جزاءَ ربِّه، ﴿ وَلا يَحُنُ ﴾ يدفع اليتيم بعنفٍ وشدَّةٍ، ويمنعه حقَّه؛ لغِلْظَةِ قلبِه، وتكذيبِه جزاءَ ربِّه، ﴿ وَلا يَحُنُ ﴾ غيرَه - والحضُّ: الحثُّ - ﴿ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾، وأحرى به أنَّه لا يُطعمه بنفسِه لمحبَّته المالَ وبُخْلِهِ به.

ثمَّ توعَّد صنفًا من المصلِّين همُ المنافقونَ، فقال: ﴿ فَوَيُلُ لِلمُصلِّينَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمَّ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾؛ أي: الاهون، فلا يؤدُّونها في وقتها، والا يُقيمونَها على وجهها.

وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُ أَنَّه قال: سمعتُ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَنْهُ أَنَّه قال: سمعتُ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِق: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ صَلَّالًا الشَّيْطَانِ؛ قَامَ فَنَقَرَهَا أَربْعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

والسَّهو عنِ الصَّلاة هو المستشنع المذمومُ، وأمَّا السَّهو فيها فيقع من كلِّ أحدٍ؛ لأنَّه واردٌ قلبيُّ لا أختيار للعبد فيه.

### 

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

هَاذَا الَّذي ذكره المصنِّف آخرًا يبيِّن أنَّ السَّهو المتعلِّق بالصَّلاة نوعان:

أحدهما: سهوٌ في الصَّلاة؛ وهو: ذهول القلب عن معلومٍ فيها؛ بالنَّقص، أو الزِّيادة، أو الشَّكِ.

والآخر: سهوٌ عن الصَّلاة؛ وهو: الغفلة عنها لعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها.

والفرق بينها: أنَّ الأوَّل يُعذَر فيه العبد، وأمَّا الثَّاني مذمومٌ ينهى عنه العبد.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

ثمَّ وصفهم بالرِّياء والحرص على الدُّنيا، فقال: ﴿ اللَّيْنِ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾: فيُظهِرون أعهالهمُ الصَّالحة ليراها النَّاس؛ فيحمدُوهم عليها، ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾؛ أي: يمنعون النَّاس منافعَ ما عندهم؛ كالزَّكاة وما لا تضرُّ إعارَتُه، ممَّا يُستعان به على عمل البيت من آنيةٍ وآلةٍ؛ ومنها القِدْرُ والدَّلُوُ وما جرتِ العادة ببذلِه؛ لشدَّة حرصهم على الدُّنيا وشُحِّهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربِّم، ولا هم أحسنوا معاملة خلْقِه.

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

## قَالَ الشَّارِحِ وفَّقه الله: اليمن)

قوله: (فيُظهِرون أعمالهمُ الصَّالحةَ ليراها النَّاس؛ فيحمدُوهم عليها)؛ تفسيرٌ لحقيقة الرِّياء، فإنَّ **الرِّياء** هو: إظهار العبد عمله ليراه النَّاس فيحمدوه عليه.

والفرق بينه وبين صنوه التَّسميع: أنَّ الرِّياء آلتُه الرُّؤية بالعين، وأمَّا التَّسميع فآلتُه السَّماع بالأذن، وفي حديث جندبٍ في الصَّحيح أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».



### تفسير سورة الكوثر

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ اللَّ فَصَلِّ وَٱنْحَرْ اللَّهِ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ اللَّهِ.

آمت نَّ الله عَرَّفَجُلَّ على نبعة محمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الله عَرَّفَجُلَّ على نبعة محمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ النَّبِيِّ الْمَكُوثُ مَن النَّبِيِّ وهو نهْرٌ في الجنَّة، ومنه يشخُب ميزابان يصُبَّان في حوض النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَرَضات يوم القيامة.

وفي «صحيح مسلم» عن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: بينا رسول الله صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذات يوم بين أظهرنا؛ إذ أغفى إغفاءة، ثمّ رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟، قال: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فقرأ: ﴿ بِنسِاللَهُ الرَّغِنِ الرَّبِكِ ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ وَعَلَيْ لِرَبِكَ وَانْحَرْ الله الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ مَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَرَّقِجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرُ كَثِيرٌ، الكَوْثَرُ؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ مَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَرَّقِجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرُ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمْتِي يَوْمَ القِيامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ العَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ».

### 20 **\$** \$ 5 5%

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (وهو نهْرٌ في الجنَّة، ومنه يشخُب ميزابان يصُبَّان في حوض النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَرَصَات يوم القيامة)؛ صحَّ هَاذَا الوصف عند مسلم في «صحيحه».

وقوله: (يشخُب)؛ الشَّخْب هو: الجري بانحباسٍ وشدَّةٍ، ومنه شخْب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، فإنَّه يخرج شخْبًا؛ أي: بانحباسِ وشدَّةٍ.

وذكر المصنّف تفسير الكوثر بنهَرٍ في الجنة لما جاء في ذَ لِكَ من الأحاديث الصّحاح، ومنها ما ذَكرَ، وهو أحسن من القول الآخر: أنَّه الخير الكثير، وإن كان الخير الكثير أعمَّ، فإن من أفراد الخير: النَّهر، لَكِن تفسير الآيات بالنَّهر أصحُّ لأمرين:

أحدهما: أنَّ الخير الكثير في الجنَّة هو فضل الله على كلِّ أهلها - جعلنا الله وإيَّاكم منهم -، فلا يختصُّ بالنَّبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كان يحظى بها لا يحظى به غيره من أنواع النَّعيم.

والآخر: أنَّه أبينُ في الامتنان عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بأن يكون له ما ليس لغيره.



ولمّا ذكر مِنْتَه عليه؛ أَمَره بشُكرها فقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ﴾؛ أي: أُخلِص صلاتك كلّها لربّك، وأجعل ذبحك له وعلى أسمه وَحْدَهُ، وخَصَّ هاتين العبادتين باللّه كُر لفضلها، فالصّلاة تتضمّن خضوع القلب والجوارح لله، والنّحرُ يتضمّن التّقرُّب إليه بسفك الدَّم منَ النّحَائِر المشتمل على سماحة النّفس بالمال.

ثم ذكر من مِنتَّبه عليه أيضًا خَسَار شانِئِه، فقال: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ ﴾؛ أي مُبغضك ﴿ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ المقطوعُ من كلِّ خيرٍ.

#### 

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله؛

قوله: (فقال: ﴿إِنَّ شَانِعَكَ ﴾؛ أي مُبغضك ﴿ هُو الْأَبْتَرُ ﴾ المقطوعُ من كلِّ خيرٍ)؛ فكل من أبغض شيئًا يتعلَّق بالنَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزاؤه قطع الخير، والَّذي يتعلَّق به بغض النَّبيِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئان:

أحدهما: بُغضُ شخصه.

والآخر: بُغضُ هديه.

فكلاهما ما يُعاب ويُلام العبد عليه ويُنهى عنه، فإنّا أُمِرنا بحبّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شخصه؛ لما أمتن الله عَزَّوَجَلَّ عليه وعلينا بجعله رسولًا من الله إلينا، وأمرنا أن نتّبع هديه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن نطيعَ مه، فقي لله ويُكاتُمُ اللّه عَرَان الله وقصلَمَ وأن نطيعَ مه، فقي لله ويَكاتُمُ اللّه عَمان أَلَيْ مَامَنُوا أَلِيعُوا اللّه وَاَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ [النّساء: ٥٩]، وقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣١].

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وفَّقه الله:

وروى النّسائيُّ في «السّنن الكبرى» عنِ آبن عبّاسٍ رَضَوَلِكُ عَنْهُا، قال: لمّا قَدِم كعب بن الأشرفِ مكَّة قالت له قريشٌ: أنت خيرُ أهل المدينة وسيّدهم؟، قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هَذَا المُنْبَتِرِ مِن قومه؟، يزعم أنّه خيرٌ منّا ونحن - يعني أهلُ الحجيج، وأهل السّدانة! - قال: أنتم خيرٌ منه، فنزلت ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾، ونزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ السّدانة! - قال: أنتم خيرٌ منه، فنزلت ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾، ونزلت: ﴿ فَلَن جَدِ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّه



### تفسير سورة الكافرون

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ۚ ۞ لَا أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَدِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَدِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَدِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ لَكُرْدِيثُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ ﴾.

أمر الله رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَانِهِ السُّورة أَن يُبَلِّ الكافرين أمرًا عظيمًا ؟ فقال: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ الباقون على كفركم: ﴿ لَاۤ أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ من الآلمة في المستقبل، كما أنِّي لا أعبدها الآن.

ثمَّ أخبر عن حالهم فقال: ﴿ وَلاَ أَنتُهُ عَكِيدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ﴾، وهو الله المستحِقُّ وحدَه للعبادة، فعبادتكم إيَّاه وأنتم تُشركون به لا تُسمَّى عبادةً، ثمَّ كرَّر براءته من آلهَتِهِم فقال: ﴿ وَلاَ أَناْ عَابِدُ مُّا عَبَدَتُم ﴾؛ للدِّلالة على الثَّبات، وتأييسهم من عبادته لها، وأخبر عن تحقُّقِ تكذيبِهم فقال: ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ﴾؛ للدِّلالة على أنَّ ذَٰلِكَ صار وصْفًا لازمًا لهم: أنَّهم لا يؤمنون.

فلكلِّ دينُه الَّذي رضيَه؛ قال تعالى: ﴿ لَكُوْ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾؛ أي: لكم دينكمُ الَّذي رضيتموه وهو الشِّرك، وليَ ديني الَّذي رضيه لي ربِّي وهو الإسلام.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

بيَّن المصنِّف الفرق بين الإضافتين في قوله: ﴿ لَكُوْ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾، فإنَّ الله أضاف للمشركين دينًا وأضاف للنَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دينًا، وحذفت ياء الإضافة عند جمهور القرَّاء، وقرأ يعقوب بالإضافة: ﴿ وَلِيَ دِينِي ﴾.

والفرق يبن الإضافتين: أنَّ دين الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حمله عليه الهدى فاتَبعه، أمَّا دين المشركين فحملهم عليه الهوى فاحتملوه، فدين النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحيُّ، ودين أولئك نِتَاج الأهواء وٱتِّباع الشَّياطين.

## ومقصود هَلْاِهِ السُّورة أمران:

أحدهما: إبطال دين المشركين.

والآخر: تأييسُهم من موافقة النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم، فهو يخبرهم أن لا أَمَلَ أن يوافقهم على دينهم.

فإذا كان هَلَان الأمران هما مقصود السُّورة؛ فإنَّ الآية الأخيرة تكون لإعلان البراءة لا لطلب الاختيار، فإنَّ قوله: ﴿ لَكُورُ دِينَكُورُ وَلِيَ دِينِ ﴾؛ أي: لكم دينكم ولي ديني، فأنا بريءٌ من دينكم كما أنَّكم بريئون من ديني.

ومن الفهوم السَّقيمة بأخرة توهُّم أنَّ هَلِهِ الآية تدلُّ على الاختيار، بأنَّ لكلِّ أحدٍ دينُه، ويعبرون عنه بقولهم: أنَّ الله كفل بهاذه الآية حرِّية الاختيار في الإسلام أو الكفر = وهاذَا قولُ على الله بغير علم، فإنَّ هَلِهِ الآية ليست لترك الاختيار للخلق أن يختاروا إسلامًا أو كفرًا، فالآية في بيان البراءة من دين المشركين، ولزوم دين المسلمين الَّذي جاءت به الرُّسل.



### تفسير سورة النَّصر

# ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا اللهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابُ اللهِ.

تضمَّنت هَانِهِ السُّورة بشارةً لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإشارةً عند حصولها، وأمْرًا. فالبِشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين، ووقوع فتْح مكَّة، ودخول النَّاس في دين الله أفواجًا - أي: جماعاتٍ تلو جماعاتٍ -، وذَ لِكَ في قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدَخُلُونَ في دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ﴾.

وأمّا الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دُنوِّ أَجَلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذَ لِكَ في قوله: ﴿ فَسَيِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرَهُ ﴾، فإنَّ عُمُرَه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرٌ فاضلُ أقسم الله به، والأمور الفاضلة تُحتَم بالاستغفار؛ كالصَّلاة والحجِّ، فأمْرُ الله رسولَه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسبِّحه مع حمْده ويستغفره؛ فيه إشارة إلى أنقضاء عُمُره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ليتهيَّأ لِلقاء ربِّه.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنّف وفّقه الله أنَّ هَاذِهِ السُّورة مشتملةٌ على الإشارة إلى دنوِّ أجل لنَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٱستنبط هَاذا المعنى عمر بن الخطّاب و ٱبن عبّاسٍ في حديثٍ طويلٍ في «الصَّحيحين».

فتكون وفاة النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميلادُه جاءتا في قصار المفصَّل؛ فميلاده جاء في سورة الفيل، ووفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءت في سورة النَّصر، وأشرت إلى ذَالِكَ ببيتٍ وهو:

رسولُنا ميلادُه في الفيل وموتُه في النَّصر في التَّسنزيل فهاتان الشُّورتان فيهما ميلاد النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، وهَلذَا من دلائل ما ذكرتُ لكم: أنَّ المفصَّل يشتمل على عُظْم ما يتعلَّق بالحكم الشَّرعي الخبريِّ.



﴿إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابًا ﴾ يُوَفِّق الخلقَ للتَّوبة ويقْبَلُهَا منهم، فكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتأوَّل القرآنَ، ويُكثر أن يقول في ركوعه وسجُودِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ الْغُفْرُ اللَّهُمَّ مَتَّفَقٌ عليه.

### 20 **\$** \$ \$ 50 5

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله؛

ذكر المصنّف وفّقه الله في تفسير ﴿ تَوَّابًا ﴾ قولَه: (يُوفّق الحلق للتّوبة ويقْبَلُهَا منهم)، فتوبة الله على عباده تتضمّن أمرين:

أحدهما: توفيقهم إليها، فييسِّر لهم سبيل التَّوبة.

والآخر: قبولها منهم بعد صدورها، فإذا تابوا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قبل توبتَهم. فشمّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (توَّابًا) بهَاذَا. ذكره أبن تيميَّة الحفيدُ في «قاعدة التَّوبة».



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

### تفسیر سورة المسد

## ﴿ بِنَدِهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبُ ۚ وَامْرَأَتُهُ, حَمَّالُهُ ٱلْحَطْبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدٍ ﴿ فَ ﴾ .

أخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن أبنِ عبَّاسٍ رَضَّ اللَّهُ عَلَى الصَّفا، فجعل ينادي: ﴿ وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعراء]؛ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ على الصَّفا، فجعل ينادي: «يَا بَنِي عَدِيُّ؛» لبطون قريشٍ حتَّى أجتمعوا، فجعلَ الرَّجل إذا لم يستطع أن يخرجَ فَهْرٍ؛ يَا بَنِي عَدِينٌ؛» لبطون قريشٍ حتَّى أجتمعوا، فقال: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ حَيْلًا أَرسلَ رسولًا لِينْظُرُ مَا هُو، فجاء أبو هَبِ وقريشٌ، فقال: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ تَحْيلًا عِلْكَ إلا صِدْفًا، بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيًّ؟!»، قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إلَّا صِدْفًا، قال: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ»، فقال أبو هَبِ: تبَّا لكَ سائرَ اليومِ، ألهاذَا فال: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا صَلَى اللهِ عَنْهُ وَعَنِ أَنْ مَكْ لَيْ وَلَكُ وَسَلَّمَ وَكَانَ شديدَ العداوة والأذيَّةِ لَهُ، فهَلَكَ وَابُو لَهَبٍ مِن أعهام النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان شديدَ العداوة والأذيَّةِ لَهُ، فهلَكَ بَدُ لِكَ، وأخبرَ الله عنْهُ وعنِ أمرأتِه في هَذِهِ السُّورة فقال: ﴿ تَبَتَ يَدَا أَنِي لَهُ عِنْ أَلَى اللهُ وولَلُهُ وَلَكُ عَنْهُ مَالُهُ وولَدُه شيئًا من عذاب خسرت يداه، ﴿ وَتَبَ ﴾ فلم يَرْبَحْ، والجملة الأولى دعاءٌ عليه، والثَّانية خبرٌ عنه، و﴿ مَا الله إذا نز لَ به.

وقد توعّده الله بقوله: ﴿ سَيَصُلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُبِ ﴾؛ أي: سيدخل نارًا عظيمةً تتوقّدُ فيصلاها، ﴿ وَٱمۡرَأَتُهُ, حَمَّالُهَ ٱلْحَطَبِ ﴾، وهي أمُّ جميلٍ الَّتي كانت تحمل أغصان الشَّجر الكبيرة ذات الشَّوكِ، فتُلقيها في طريق رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَيَّةً له، فأعدَّ الله للهُ عنقها حبلًا من مسدٍ؛ لقوله مُخبِرًا: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسدٍ ﴾، والمسَدُ: اللّيف الشَّديد الخُشُونة إذا فُتِل وجُدِل ؛ كضفائر الشَّعْرِ.

وكان نزول هَانِهِ السُّورة قبلَ موتِ أبي لهبٍ و آمراتِه، وأخبرَ الله أنَّهما سيعنَّبان في النَّار، فلن يُسْلِمَا، فوقع الأمركما أخبر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

### قَالَ الشَّارِح وفَّقه الله؛

من مواقع فهم خطاب الشَّرع ملاحظة ما يجري فيه من المقابلة، ومنه في هَاذِهِ السُّورة مقابلة الله عَرَّوَجَلَّ بين أبي لهبٍ وآمرأته، فإنَّ الله ذكر أبا لهبٍ بها يُعرف به فقال: ﴿ تَبَتَ يَكَا أَبِي لَهَبٍ ﴾، وذكر آمرأة أبي لهب بغير ما يدلُّ عليها، فذكرها مبهمة فقال: ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ وَكَالًا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا ع

# فَأُمَّا ذِكْرُ أَبِي لَهِ بِاسمه - أبي لهبٍ - فلثلاثة أمورٍ:

أوّها: ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه، وهو اللَّهب، واللَّهب: هو ما يصطلي من النَّار. وثانيها: مبالغة في ترغيمه وإذلاله، إذ يذكر بها يعظَّم به – وهو الكنية – ثمَّ يُهان؛ كقوله تعالى: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ اللللللللْكُلُولُ الللللَّهُ اللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ اللْكُلْمُ اللللْكُلُولُ الللللْلُهُ اللللْكُلُولُ الللْلُهُ الللللْكُلْمُ الللللْكُلُولُ اللللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ اللللْلُهُ الللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ الللْكُلُولُ الللْلَهُ اللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ اللّهُ الللللللْكُلُولُ اللّهُ الللللللْكُلُولُ اللللْلِهُ الللْلْلَهُ الللللْلِهُ الللْلِلْمُ الللْلْلِهُ اللللْلِمُ الللْلْلِهُ الللْلِلْلْلْلُهُ اللْلْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلْلَالِلْلَهُ اللّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ الللْلِلْلَالْلُهُ اللْلِل

وثالثها: أنَّه الاسم الَّذي كان يُعرف به، فهو ممَّن يقال فيه أنَّ كنيته هي ٱسمه، وما رُوي بأنَّ ٱسمَه (عبد الكعبة) هو خلاف المشهور، فالمشهور أنَّ كنيتَه هي ٱسمُه.

وأمَّا الأمر الثَّاني - وهو إبهام أمرأته - فوقع لثلاثة أمور أيضًا:

أُوَّلِها: لما في آسمها من التَّمليح الَّذي لا يناسب العذاب، فإنَّه يُقال لها: أمُّ جميل.

وثانيها: أنَّ عادة العرب ذِكْرُها المرأة على وجه الإبهام. ذكره أبن جُزَيٍّ في غير هَلذَا الموضع من «تفسيره»، فلم يأت في القرآن الكريم تسمية أمرأة سوى (مريم)؛ لأجل المنفعة من تسميتها بذكر ولدها عيسى وأنَّه لا والدَله(١).

وثالثها: أنَّ المرأة تابعةٌ زوجَها، ولذَ لِكَ ذكرها بالإضافة إليه، فقال: ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾، فجعلَها مضافةً إليه بالضَّمير.

والمقصود بتبعيَّتها: كونُها في كنفِه ورعايتِه، لا في سجنه ومهانته، فالشَّرع لم يأت بهَاذَا، إنَّما أتى أن تكون المرأةُ تابعةً للرَّجل بأن يكون حريصًا على إكرامها وصيانتها وحفظها،

<sup>(</sup>١) فالجاري في عُرف العرب المبالغة في صيانة المرأة، لا الخوف من عارها كما يقوله من لا يعرف لسان العرب، فالعربيُّ لا يأنف من ذكر أسم أمِّه أو أخته لأجل أنَّها عارٌ، وإنَّما لأجل المبالغة في صيانتها، فهَاذَا هو مأخذهم في عدم ذكر أسمها.

فالأصل صَوْن النِّساء عن ذكر أسمائهن ؟ حفظًا لهن وغيرةً عليهن ، مع الفخرِ بهن ، فإنِ ٱحتيج إلى ذكر أسمائهن فلا بأس، كما في الصَّحيح أن عمرو بن العاص رَضَوَليَّكُ عَنْهُ أنّه قال للنَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أحبُّ النَّاس إليك؟، فقال: «عَاثِشَةُ». فإذا وُجدت الحاجة صرَّح بذ لك ، أمّا الابتداء بلا حاجة فهاذا على خلاف سنن العرب الَّذي جاء الشَّرع على وَفْقِه.

وإذا قرَّر إنسانٌ من هَلْدَا الحديث - من أحبُّ النَّاس إليك؟، فقال: «عَائِشَةُ» - أنَّ الإنسان لا ينبغي أن يستحي أن يقول: أنا أحب زوجتي فلانة؛ فاستنباطه صحيحٌ إذا كان في مقامٍ يقتضي ذَلْك؛ كأن تكون بينها وبينه خصومةٌ، فتجري فيها حكومةٌ بحَكَمٍ من أهله وحَكَمٍ من أهلها، فيقولُ مثلَ هَلْذَا، أمَّا أن يبتدئ الحديث بهَلْدَا فهو على غير سَنن الشَّرع ولِمَ كانت عليه العرب.

وما عدا هَاذًا من الأفهام الَّتي تكون عند النَّاس من أهل اليمين أو من أهل الشِّمال فهي فُهومٌ سقيمةٌ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

### تفسير سورة الإخلاص

عن أبي الدَّرداء رَضَالِللَّهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَنْ أَبِي الدَّرداء رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن». رواه مسلمٌ.

و عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ المشركين قالوا لرسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱنْسُبْ لنا رَبَّكَ، فأنزلَ اللهُ: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهُ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ . رواه التِّرمذيُّ وغيره، وهو حديثُ حسنُ.

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّامَدُ اللهُ اللهُ الصَّامَدُ اللهُ اللهُل

لمَّا كان الدِّين مبنيًّا على الإخلاص أخلَص الله هَاذِهِ الشُّورةَ لنفسِه، آمِرًا رسولَه صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن يُبلّغ عنه، فقالَ له: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾؛ أي: قل أيُّها الرسول مُبلّغًا: إنَّ الله هو الأحد المنفردُ بالكمالِ، المتفرّدُ بالألوهيّة والرُّبوبيّة والأسهاء والصّفات، فلا يشاركُهُ أحدٌ فيها.

وأنَّه هو ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴾؛ أي: السَّيِّدُ الكاملُ المقصودُ في قضاءِ الحوائجِ، فالخلقُ مفتقرونَ إليه، وهو مستغنِ عَنهم، ومن كمالِه ﴿ لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ فليسَ لهُ وَلَدٌ

ولا وَالِدٌ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَحَدُ ﴾ فلا يُكافئه أَحَدٌ في ذاتِه، ولا في أسمَائِه، ولا في صفاتِه، ولا في أسمَائِه، ولا في صفاتِه، ولا في أفعالِه - تبارَكَ وتعالَى.

### 20 **\$** \$ 500

### قَالَ الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

هَلْذَا الَّذي ذكره المصنِّف في بيان معنى (الصَّمد): أنَّه (السَّيِّدُ الكاملُ المقصودُ في قضاءِ الحوائج)؛ يبيِّن أنَّ صمدانيَّة الله تجمع معنيين:

أحدهما: كمالُه وسؤدَدُه في نفسه.

والآخر: توجُّه الخلق إليه في ٱبتغاءِ حوائجهم.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهِ اللّٰهِ:

### تفسير سورة الفلق

عن عقبة بنِ عامرٍ رَضِيَالِنَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِكَتِ النَّرِكَةِ عن عقبة بنِ عامرٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومعنى «لَم يُر مِثْلُهُنَّ قَطُّ»؛ أي: في الاستعاذة بهنَّ.

وكان الرَّسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلةٍ جمع كفَّيهِ ثمَّ نفث فيها بالإخلاص والمُعَوِّذَتيْن، ثمَّ يمسح بها ما أستطاعَ من جسَدِه؛ يبدأُ بها على رأسِه ووجْهِه، وما أقبلَ من جَسَده، يفعل ذَ لِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ. رواه البخاريُّ.

وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا آشتكى يقرأ على نفسِه بالمعوِّذاتِ وينفثُ، ويمسح بيدِه، وإذا مَرِضَ أحدُ من أهلِه نفثَ عليه بها. متَّفقٌ عليه.

#### 20 4 4 6 6

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

ما ذكره المصنف في تفسير (« لَمْ يُر مِثْلُهُنَ قَطُّ »؛ أي: في الاستعاذة بهنّ )؛ معناه: أنّ من خافَ شيئًا فأكملُ ما يتعوّذ به أن يقرأ سورة الفلق والنّاس على نيّة الحفظ والحماية، فإذا خفت عدوًّا أو غيره فأكملُ من أن تقولَ: أعوذ بالله منه؛ أن تقرأ هاتين السُّورتين على نيّة حفظ الله عَنَّوَجَلَّ لك من شرّه، فإنّ الصّادق المصدوق صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « لَمْ يُر مِثْلُهُنّ »؛ أي: لا شيء يعدلهن في الاستعاذة.

## ﴿ بِنَدِهِ ٱلدَّمْنَ ٱلرِّحِيمِ ﴾

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ومِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ومِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ومِن شَرِّ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

أمرَ الله الرَّسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سورة الإخلاص أنْ يقولَ مُبلِّغًا، وأمرَهُ في سورة الإخلاص الله الله الرَّسولُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سورة الإخلاص أنْ يقول متعوِّذًا، فقال له هنا: ﴿ قُلْ أَعُوذُ ﴾؛ أَيْ: أَلْجَأُ وأَعْتَصِمُ، ﴿ بِرَبِّ اللهَ لَوَ النَّاسِ أَنْ يقول متعوِّذًا، فقال له هنا: ﴿ قُلْ أَعُوذُ ﴾؛ أَيْ: أَلْجَأُ وأَعْتَصِمُ، ﴿ بِرَبِ اللهَ مَن المُخلوقات، وأُريد به بعضُها، وهو كُلُّ عَلوقٍ فيه شرُّ.

ثمّ ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شرّ ، فقال: ﴿ وَمِن شَرّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ وهو اللّيلُ إذا ٱستحكم ظلامُه؛ لما فيه من ٱنتشار الأرواح الشّرِّيرَةِ ، والحيوانات المؤذية ، وعند التّرمذيّ بسندٍ حسنٍ عن عائشة رَضَالِللّهُ عَنْهَا أنَّ النّبيَّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر إلى القمر ، فقال: (يَا عَائِشَةُ؛ ٱسْتَعِيذِي بِاللّهِ مِنْ شَرِّ هَلذَا، فَإِنَّ هَلذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ» ، فجعلَ القمر علامةً لَهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ \$ 5%

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

هَلْذَا الَّذِي ذكره المصنِّف في بيان معنى الحديث (أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر إلى القمر، فقال: «يَا عَائِشَةُ؛ ٱسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَلْاً»)؛ يريد اللَّيلَ، وجَعَلَ القمرَ علامةً له، فإنَّ

الَّذي تدلُّ عليه دلائل الشَّرع أنَّ محلَّ الشَّرِّ هو اللَّيل، ولو في زمنٍ لا يظهر فيه القمر، بل أشدُّ ما يكون الشَّرُّ في اللَّيل إذَا لم يظهرِ القمر؛ لشدَّة الظُّلمة.



﴿ وَمِن شَكِرًا لَنَّفَ ثَنْتِ فِ ٱلْمُقَدِ ﴾ وهي الأنفُس السَّواحر من الرِّجال والنِّساء اللواتي يستعِنَّ على سحرهنَّ بالنَّفخ مع ريقٍ لطيفةٍ في العُقَد المشدودة عليه.

﴿ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ وهو مَنْ يكره وصول النِّعمة إلى محسوده، أستعاذ منه إذا ثار حسدُه وَبَرَزَ.

وقد تضمَّنتْ هَلْذِهِ السُّورةُ الاستعاذةَ من أنواع الشُّرور عمومًا، ومن أصولِها خصوصًا.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

## قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله في الجملة المتقدِّمة: (يستعِنَّ على سحرهنَّ بالنَّفخ مع ريقٍ لطيفةٍ)؛ تفسيرٌ للنَّفث: أنَّ النفثَ نفخُ معه ريقٌ لطيفةٌ، فليس هواءً خالصًا، فالهواء الخالصُ يسمَّى: نفخًا، فإن صُحب بريقٍ لطيفةٍ سمِّي: نفثًا.

وما ذكره من تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ أنَّه قال: (وهو مَنْ يكره وصول النِّعمة إلى محسوده)؛ بيانُ حقيقة الحسد (١)، وأنَّه لا يلزم منه ٱقترانه بتمنِّي زوال النِّعمة، لكِنَّها مرتبةٌ من مراتبه.

فَالْحَسَدُ هُوَ: كَرَاهِيَّةُ وصولِ النِّعمةِ إلى أحدٍ من الخلق، وَلَوْ لَمْ يَتَمَنَّ زَوَالْهَا. ذكرَهُ آبن تيميَّةَ الحفيدُ، وصَاحِبُهُ أَبُو عبدِ اللهِ آبنُ القيِّم، وَالوَضْعُ اللُّغوِيُّ يَدُلُّ عَلَيهِ.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) وقعَ هنا قطعٌ في التَّسجيل، وٱستُكمل الكلام من شروحٍ أخرى.

فمتى وُجِد هَاذَا المعنى عُدَّ العبد حاسدًا وإن لم يتمنَّ زوال النِّعمة عمَّنْ هو فيها، فإذا تمنَّى ذَالِكَ كان حاسدًا أشدَّ من مجرَّد مَنْ يكره وصول النِّعمة. فالحسد وأهله مراتب ودرجاتُ.



### تفسير سورة النَّاس

# ﴿ بِنَدِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ

تم الكتاب بعون الله وحُسن توفيقه على يد جامعه لنفسه، ولَمَنْ شاء الله من خَلقِه على يد جامعه لنفسه، ولَمَنْ شاء الله من خَلقِه صالح بن عبد الله بن حمد العُصيمي غفر الله له، ولوالديه ولمشايخه، وللمسلمين في الثّامن من شوال، سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرّياض حفظها الله دارًا للإسلام والسُنّة

20 **\$** \$ 500

### قَالَ الشَّارح وفَّقه الله:

قوله: (ومحلُّ وسوسته: صدورُ الخلق ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾)؛ أي أنَّ إلقاء يكون في صدور الجِنَّة والنَّاس، فالوسوسة: إلقاءٌ باطنٌ يحمل على التَّبيط عن الخير، والرَّغبة في الشَّرِّ، ويقابله الوَشُوشَة؛ وهي: إلقاءٌ ظاهرٌ للشَّرِّ على وجهِ خفيٍّ أيضًا، فالوسوسة هي من أسلحة شياطين الجنِّ، والوشوشة هي من أسلحة شياطين الإنس. وبهَلاَ انكون بحمد الله قد فرغنا من شرح الكتب الَّتي هي في هَلاَ البرنامج، وعِدَّهُا خسة عشرَ كتابًا، نسأل الله أن يرزقنا جميعًا حُسن نعمتِه، وأن يزيدنا من فضله.

تُمَّ الشَّرْحُ فِي مَجْلِسَيْنِ
لَيْلَةَ السَّبْتِ السَّادِسِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الآخر
سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة وَالأَلْفِ
فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

